شعلی الروحات بیچ الرفعی والعبول

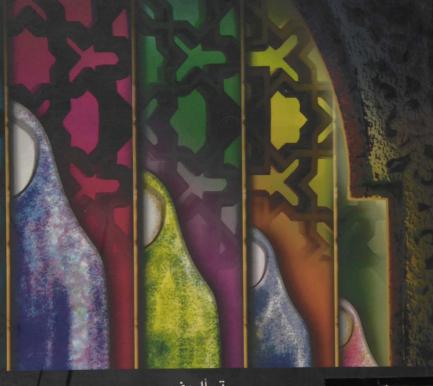

ساليف **علي محمود عقيلي** 

-**ë**gj[

### الناشب

### **دار الفاروق للاستثمارات الثقافية (شرمرم)**

العنوان: ١٢ ش الدقى - منزل كوبرى الدقى - اتجاه الجامعة - الجيزة -

تليفون: ۰۰۲/۰۲/۳۷٦۲۲۸۳۰ – ۰۰۲/۰۲/۳۷٦۲۲۸۳۰ – . . 1/ . 7/ 7 7 4 9 1 7 8 8

فاكسى: ٢٠٢/٠٢/٣٣٨٨٠٠٧٤

فهرسة أثناء النشر/ إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق حقوقنا المدنية والجنائية كافة. القومية. إدارة الشئون الفنية.

عقیلی، علی محمود

تعدد الزوجات بين الرفض والقبول/ تأليف: على محمود عقيلي، - ط ٥٠١ - القاهرة: دار الفاروق للاستثمارات الثقافية (شرجم)، . ۲ . . ۸

۸۸ ص، ۱۷ × ۲۶ سم.

ندمك 8-978-977-455

١- تعدد الزوجات

أ- العنوان

حقوق الطبع والنشر محفوظة لدار الفراروق للاستثمارات الثقافية (شهم) ولا يجوز نسشر أي جزء من هذا الكتاب أو اختسزان مادته بطريقة الاسترجاع أو نقله على أي نحو أو بأية طريقة سواء أكانت الكترونية أم ميكاتيكية أم بالتصوير أم بالتسجيل أم بخلف ذلك ومن بخالف ذلك يعرض نفسه للمساعلة القانونية مع حفظ

العنوان الإلكتروني: www.daralfarouk.com.eg

ديوي ٣٠٦,٨٤٣٢ الطبعة الأولى ٢٠٠٨

رقم الإيداع ٢٠٠٨/٥٣٢٨ ندمك 978-977-455-038-6

C19,1 E&

# تعدد الزوجات

بين الرفض والقبول

تالیف علی محمود عقیلی



ئبوذج رتم 1۷

AL-AZHAR

### ISLAMIC RESEARCH ACADEMY

GENERAL DEPARTMENT

For Research, Writting & Trans



الأزهسر جمسع البحسوث الأسسس الادارة المسسامة للبحسوث والتساليف والترجه

المحرور لعالى لك

السلام عليكم ورحسة اللسه وبركاته بوبعد :

نيناء على الطلب الخاص بنعص مير اجعة كتاب: لعلى ... رجم أَلَ لاكِينَ وَ الْمُعْلَى مُوالِمُ لَكُينَ وَكُينَ مُ العمول والمرقص اليف : سياد كم من مركب على المعتبدة الإسلامية ولا سانع من طبعب على نفتنسكم الخساصة .

مع التساكيد على ضرورة العنساية التامة بكتسابة الآيات التسرآنية والاحاديث ر النسوية الشريفة .

واللبيه المسوفق ،،،

والسملام عليمكم ورحممة اللمه وبركاته ،،،

racycl  $\delta$  / /  $\delta$  11  $\epsilon$  12  $\epsilon$  13  $\epsilon$  14  $\epsilon$  15  $\epsilon$  16  $\epsilon$  16  $\epsilon$  17  $\epsilon$  18  $\epsilon$  18  $\epsilon$  19  $\epsilon$  19



### مقدمة

الحق أننا إذا نظرنا إلى واقعنا الجاري الذي نعيشه في هذه الآونة نظرة فاحصة متأنية، لوجدنا أنفسنا قد ابتعدنا كثيرًا عن مبادئ شريعتنا الغرَّاء، التي أوجدت لكل صغيرة وكبيرة من مشكلاتنا البشرية حلولاً عديدة ومتوافقة - في ذات الوقت - مع فطرتنا وطبيعتنا البشرية، ولجأنا إلى بحور العادات والتقاليد فتهنا في خضمها وتاهت معنا الحقائق، وجئنا لكي نفتش عن القوانين التي نحتكم إليها في مشكلاتنا التي تواجهنا، فلم نجد إلا القوانين الوضعية التي هي من صناعة البشر الذين من طبعهم أنهم يصيبون ويخطئون، ولم نَر إلا القواني قانونًا دكتاتورًا ظالمًا في كثير من الأحيان، ولا نستطيع بعد أن ارتمينا في أحضانه القاسية المؤلمة إلا أن نخضع لأوامره، وتلتهب ظهورنا بسياطه المحرقة!!.

ومن العادات التي امتدت جذورها إلى أعهاق سحيقة، وأصبحت تسيطر على أذهان السواد الأعظم من البشر بمختلف طبقاتهم \_ خصوصًا المجتمع المصري \_ عادة "وحدة الزوجة"، وقد تعالت الصيحات تنادي بها - بعد أن صارت محل خلاف - استجابة لنداء العادات والتقاليد، ورفضًا لقانون السهاء العادل، وكان من نتيجة ذلك أن وصلت نسبة العنوسة في النساء إلى سبعة ملايين عانس، ووصل الأمر إلى وجود ثلاثة عشر ألف حالة ثبوت نسب أمام المحاكم، وبعد أن وصلنا إلى مرحلة الكارثة الحقيقية، وامتلات كل المؤسسات والدور التي تقبل اللقطاء بمن فيها، ولم تعد تطيق أكثر من ذلك، وصلنا إلى مرحلة العجز الكامل أمام تلك المعادلة الصعبة التي ظهرت بأوضح صورها في زيادة معدل الأنوثة في مقابل نقص معدل الذكورة، هذه المعادلة التي جعلت نسبة العنوسة تصل إلى أرقام هائلة. وإذا تناسينا المشكلات، فلا نستطيع أن نتناسي الآلام والأوجاع التي تعتصرنا





حينا نرى أمام أعيننا في كل يوم، بل في كل لحظة، صور الانفجار الأخلاقي المتعددة، وأشكاله المتغيرة، ولا نملك أمام هذا المتردي الأخلاقي، الذي وصل إلى حد أن تؤتى الفواحش على قارعة الطريق، وأمام هذا الضعف البشري والعجز أمام مشكلاتنا المتفاقمة، إلا العودة إلى الدين، والبحث فيه عن الحلول الواقعية التي تناسب واقعنا الاجتهاعي وفطرتنا البشرية.

## ضرورة تعدد الزوجات للواقع البشري

إذا نظرنا إلى الواقع البشري بكافة أقطاره سواء أكان متحضرًا أو غير متحضر، للمسنا فيه مدى احتياجه إلى تطبيق هذا المبدأ، أعني تعدد الزوجات الذي أصبح ضرورة وأمرًا واقعًا محتومًا يقره الواقع البشري. وإذا ما عرضنا بعض الضرورات التي تفرضه؛ لوجدنا أنه أمر لا مفر منه، وإليك بعض الضرورات:

- ما تفرضه القوانين الطبيعية علينا نحن البشر، إذ تقرر ساعات علم إحصاء السكان أن صغار الذكور أكثر تعرضًا للموت من صغار الإناث، وهو قانون طبيعي لا تحكم فيه من جهة البشر، ويترتب على هذا القانون زيادة عدد البنات في مرحلة الشباب على عدد الذكور الشبان في مرحلة الزواج، وإذا التزمنا الموضوعية وأردنا أن نقدم حلًّا واقعيًّا لهذه الشكلة لما وجدنا أمامنا إلا تعدد الزوجات، وإلا سيبقى عدد كبير من البنات لا يجدن زوجًا مما يدفعهن إلى محاولة البحث عن متنفس غير مشروع لإرضاء رغبتهن الطبيعية التي تحتمها عليهن فطرتهن.
- ما يفرضه نظام القوامة والقيادة للأسرة، وتَحَمُّلُ الأعباء الثقال من أجل رعاية الأسرة وتوفير نفقاتها المادية، هذا بالإضافة إلى ما يناسب طبيعة الرجل وقدرته على الأعمال الصعبة التي لا تناسب طبيعة المرأة اللينة مما يفرض على الرجال العمل بالأماكن الخطيرة والأعمال الشاقة مما يجعلهم أكثر عرضة للموت من الإناث، وما يتبع ذلك من زيادة عدد الإناث في مقابل نقص عدد الرجال، ولا ننسى الحروب وويلاتها وأكلها للرجال، فقد بلغ عدد الأيامى في أوربا الملايين بعد الحرب العالمية الثانية. وإذا بحثنا عن حل لهذه المعادلة الصعبة التي تفرضها قوانين الحياة الاجتماعية، فلن يكون إلا في تطبيق القوانين الإلهية، وهجر قوانين البشر القاصرة عن حل مشكلاتنا الاجتماعية.





- الاختلاط الصارخ الذي يعج به المجتمع البشري المتحضر، فقد أصبحنا نعاني اختلاط الرجال بالنساء في معظم مواقع العمل وأماكن التعليم من مدارس وجامعات ومعاهد، وإذا نسينا فلا ننس أماكن الترفيه من حدائق ونواد وغيرها مما قد يوقع في قلب الرجل حب امرأة أخرى غير زوجته، وهو في الوقت ذاته يريد الاحتفاظ بزوجته لأمور كثيرة؛ محافظة منه على استقرار بيته ورعاية أولاده وحفظ نسبه وشرفه وغير ذلك من الأمور، وهو في الوقت نفسه يريد أن يرضي رغبته، ويستمتع بحبه الجديد في الحلال، ومن المعلوم أن للرجال رغبة متجددة في النساء، وهو لا يرضى بالحرام الذي قد يجد غير المعددين للزوجات متنفسًا فيه لرغباتهم، وأظن هنا أن من مصلحة الزوجة أن توافق زوجها على زواجه بمن يحب، صونًا له من الفساد والانحراف وتلافيًا لطلاقها إذا تمكن حب الأخرى من قلبه، وكذلك نجد فيه مصلحة للمجتمع كله؛ لأنه يدرأ المفاسد والشرور والانفجار الأخلاقي.
- الواقع الذي نراه أمام أعيننا، ولا نقدر على التغاضي عنه، فالبلاد التي تدعي أنها متحضرة وترفض هذا النظام نظام تعدد الزوجات تصفه بأنه منتهى التخلف والرجعية وأن فيه إهانة للمرأة، نجد أنها لم تخرج على نظام تعدد الزوجات واقعبًا وعمليًّا، وإن لم تقره وتبحه شرائع القانون عندهم في إطار تعدد الخليلات، رغم أن هذه القوانين البشرية العاجزة تبيح ما هو أبشع وأقبح وأشد سوءًا، ألا وهو الزنى واتخاذ الأخدان والخليلات، فهم حرموا مبدأ شريفًا فيه كرامة وتعظيم للمرأة وصيانة لعرضها، ثم أجبروا أنفسهم أمام الضرورات الواقعية التي تتباشى مع فطرة البشر على إباحة العشيقات، فأهانوا المرأة الإهانة الحقيقية بكل ما تحمل هذه الكلمة من معان، وتركوا المرأة عارية من كل معاني الشرف والكرامة تبيع عزتها وشرفها لمن رغب في ذلك بكل ما ابتدعوا من قوانين الحضارة والمدنية، وبافتراءاتهم الكاذبة على الإسلام وشريعته الغرَّاء التي شُرعت فوعت وحكمت فعدلت، فلم تدع كسرًا الإسلام وشريعته الغرَّاء التي شُرعت فوعت وحكمت فعدلت، فلم تدع كسرًا الإسلام وشريعته المحجة البيضاء لبلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا صححته، فقد تركنا الرسول على المحجة البيضاء لبلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.



### تعدد الزوجات قبل الإسلام:

من الحقائق الثابتة تاريخيًّا أن مبدأ تعدد الزوجات كان ممارسًا ومتبعًا قبل الإسلام في الشرائع الوضعية عند معظم الشعوب والأمم التي عرفتها الطبيعة عبر فترات التاريخ المتباينة والمتعاقبة؛ ولعل السبب في هذا الوجود الذي كان طبيعيًّا هو انتشار عادة الرق بين الشعوب والمجتمعات، فظهر هذا الأمر وهو تعدد الزوجات بوضوح خاصة بين الأغنياء والزعاء الذين تمكنهم من ذلك قدرتهم البدنية والمالية، وهما الأمران اللذان يضمنان استمرار تعدد الزوجات واستقراره، وإذا ما أتينا إلى بعض صوره في الأمم المتحضرة قديًا وجدناه على سبيل المثال في:

### مصر

لقد كان شعب مصر يقر نظام تعدد الزوجات ويعمل به، وقد كانت ديانة مصر من أقدم الديانات التي تفرعت إلى ديانات كثيرة، وقد ورد فيها أن الآلهة تتزوج وتنجب ذرية، وتعددت الزوجات دون الوقوف عند عدد معين، وقد سار على هذا النظام الكهنة والحكاء، وقد تبعهم قدماء المصريين في ذلك، وإنها كان الأمر على إطلاقه بحسب الرغبة والقدرة على الإنفاق والقوة البدنية، وقد ذُكِر من الفراعنة المعددين لزوجاتهم:

أمنحتب الثاني والثالث، وتحتمس الثاني والثالث والرابع، ورمسيس الثاني الذي عرف من زوجاته: نفر تاري وإيست نفرت، ويقال: إن رمسيس ترك من زواجه الكثير: ١٦٢ ولدًا منهم ١١١ ذكرًا (١).

وكانت من أهم العوامل التي دعت هؤلاء الملوك إلى تعدد الزوجات الأسباب السياسية؛ فقد كانوا يتزوجون من البلاد التي يحاربونها، وكان طبيعيًّا أن تنتقل هذه العادة من الملوك إلى الشعوب.

<sup>(</sup>١) راجع موسوعة "الأسرة تحت رعاية الإسلام".





بابل وآشور:

انتشر مبدأ تعدد الزوجات في بلاد بابل وآشور، فقد كان معمولًا به، وخصوصًا عند الملوك والأغنياء، وكان لحمورابي - ملك بابل المعاصر لسيدنا إبراهيم عليه حقانون لتنظيم الأسرة، وُجِد منقوشًا على حجر في مدينة "صور"، جاء فيه جواز تعدد الزوجات بشروط، وقد كان الخارجون عن القانون في هذه المناطق يعملون بتعدد الزوجات دون حد.

### وكما يقول د محمود سلام زناتي:

كان حمورا بي الذي أجاز تعدد الزوجات في قانونـه الخـاص بتنظيم الأسرة يمنـع تعـدد الزوجات إلا في حالات ثلاث:

- إذا كانت الزوجة سيئة العشرة، كإصرارها على الخروج من البيت وتضييع بيتها
   وتحقير زوجها.
- إذا كانت عاقرًا لا تلد، ومع هذا لو أعطته جاريتها ليُولد له منها، فلا يجوز أن يتزوج عليها ام أة ثانية.
  - إذا كانت مريضة لا تستطيع القيام بواجبات الزوجية (١).

### فارس

انتشر مبدأ تعدد الزوجات في بلاد فارس دون حد معين، وكان هــذا الأمـر تابعًـا لغنـي الرجل وقدرته على الإنفاق.

### الهند

انتشر بين الهنود تعدد الزوجات، وكان أيضًا موجودًا وعمارسًا عند البراهمة دون تحديد عدد معين له.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.



### الصين

كان نظام تعدد الزوجات مُباحًا في الصين بعد ظهور (كونفشيوس) الذي ذهب إلى عدم تحديد مسائل الزواج أو تقنينها، بل ترك الناس يختارون ما يصلح لهم، حتى بعد أن ساروا على نظام وحدة الزوجة، كان مباحًا للزوج أن يشتري فتيات يستمتع بهن، وكن يخضعن للزوجة الشرعية ويُعتبرن زوجات من الدرجة الثانية، وجميع الأولاد منهن يُعتبرون أولاد النوجة الشرعية، وكان هذا الأمر خاصًا بالطبقة العليا من المجتمع.

### اليونان

كان تعدد الزوجات شائعًا ومنتشرًا بينهم، فقد كان تعدد الزوجات هو أساس نظام الأسرة عندهم، وبالرغم من ذلك فقد دعا "أفلاطون" إلى شيوع الزواج. وقد ذكر المؤرخ "هيرودوت" أن الملك فيليب المقدوني كان عنده سبع زوجات، وكذلك الإسكندر الأكبر.

### الرومان:

سار الرومان على مبدأ تعدد الزوجات مثل اليونانيين، ثم أخذوا بنظام الزوجة الواحدة مع إباحة التسري بأي عدد من الجواري، وكانوا يلجئون إلى اتخاذ العشيقات والخليلات إلى حد الشيوع، كمنفذ لتحريم الطلاق، وكانوا تبعًا لذلك يبيحون الدعارة ويشجعونها، وقد ظل تعدد الزوجات معروفًا عند الرومان حتى بعد احتضائهم للمسيحية.

### شعوب أخرى:

لم يكن التعدد مقصورًا على ما سبق ذكره، فقد كان التعدد موجودًا عند بعض السعوب الأخرى، إذ كان معروفًا عند الجرمان والصقالبة قبل اعتناق المسيحية، فقد كان "فلاديمير" أحد ملوكهم يملك ٨٠٠ زوجة وجارية موزعات على ثلاث مناطق من مملكته (١).





### العرب في الجاهلية:

وإذا تحدثنا عن النكاح الذي كان سائدًا في الجاهلية قبل الإسلام، لوجدنا للأمر شأنًا آخر يجدر بنا أن نقف عنده طويلاً مقارنين بين ما كان يحدث قبل الإسلام، وما يحدث في ظل الإسلام من عفة وطهارة ونقاء وتنظيم للشرائع، خصوصًا فيها يتصل بهذا المبدأ الذي نحن بصدده الآن، فقد نظم الإسلام هذا المبدأ - أعني تعدد الزوجات - تنظيهًا يتفق وطبائع المبشر وفطرهم الاجتهاعية بعيدًا عن الهلاميات والشعارات الجوفاء.

وقد مارس العرب تعدد الزوجات بها يتفق مع ظروف بيئتهم التي تحتاج إلى القوة والخشونة والكثرة العددية، فعددوا الزوجات من أجل تكثير النسل خاصة من الذكور؛ بسبب الحاجة إليهم في الحروب المستمرة، التي كانت تقام لأتفه الأسباب وبسبب انتشار الغارات وتعدد وسائل السلب والنهب، وهنا تكمن الحاجة إلى الأبطال الأقوياء للدفاع عن العشيرة والأهل، وأيضًا للهجوم وسلب الغنائم وأسر النساء وإذلال الأعداء، هذا العشيرة والأهل، وأيضًا للهجوم وسلب الغنائم وأسر النساء وإذلال الأعداء، هذا بالإضافة إلى الحاجة إليهم في التجارة والرعي وغير ذلك من شؤون بيئتهم المتعددة، وقد ساعد على انتشار هذا الأمر بساطة الحياة وعدم غلاء المعيشة، وعدم المبالغة في الحياة الأسرية، وكذلك احتياج الرجل للمرأة لمساعدته في العمل، مثل الرعي وغيره من الأعمال، وإذا عددنا الأسباب فهي كثيرة، وعلى رأسها أن الرق كان راسخًا متأصلاً في هذا المجتمع الجاهل، والرق مجال خصب لتعدد الزوجات والتسرى بغيرهن من الجوارى.

والدليل على تعدد الزوجات في الجاهلية وعدم وجود حد معين لـه، حـديث "غيلان الثقفي" الذي أسلم وتحته عشر نسوة (١)، وكذلك "نوفل بن معاويـة الـديلي" الـذي أسـلم وتحته خس نسوة (٢) وغيرهما كثير.

<sup>(</sup>١) صحيح ابن حبان.

<sup>(</sup>٢) تلخيص الحبير ج ١ ص ٢٧٤.



وإذا أتينا لكي نستعرض أنواع النكاح في الجاهلية وجدناه يسير على أربعة أنحاء: فنوع منه كنكاح الناس اليوم، بأن يذهب الرجل إلى ولي امرأة كي يخطبها وعندما يكون هناك قبول يصدقها (أي يقدم لها مهرها) ثم يتزوجها، وهذا هو النكاح الذي أقره الإسلام من أنواع النكاح التي كانت سائدة بين العرب في الجاهلية.

وكان منه نوع ثانٍ؛ حيث كان فيه الرجل يقول لزوجته إذا طهرت من طمثها: اذهبي إلى فلان فاستبضعي منه. ويعتزلها زوجها ولا يمسها حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، ثم بعد ذلك له ما يشاء منها، وإنها فعل ذلك رغبة في نجابة الولد، ويسمى هذا "نكاح الاستبضاع".

وأما في النوع الثالث فيجتمع الرهط دون العشرة، فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ترسل إليهم، ولا يستطيع أحد منهم أن يمتنع وتنسب ابنها إلى من أحبت منهم، ويصير ولده وينسب إليه ولا يستطيع أن يمتنع.

والنكاح الرابع يكون بأن يجتمع عدد من الناس فيدخلون على المرأة ولا تمتنع عمن جاءها، وهؤلاء هن البغايا، وقد كن ينصبن على خيامهن أعلامًا، ومن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها، مُجِعُوا لها، وألحقوا ولدها بالذي يرون، ودعي ابنه، ولا يمتنع عن ذلك.

فلها جاء الإسلام هدم نكاح أهل الجاهلية كله إلا نكاح الإسلام اليوم، ومن المعلوم عن أهل الجاهلية أنهم كانوا يعددون الزوجات من غير حد معروف ينتهي إليه، وكانوا يجمعون بين الأختين، وكانوا يتزوجون بزوجات آبائهم إذا طلقوهن أو ماتوا عنهن، وكان الطلاق والرجعة بيد الرجال، ولم يكن لهما حد معين (١).

(١) الرحيق المختوم- صفى الدين المباركفوري- طبعة دار الفتوى صــ٥٥، ٥٦.

# 

### تعدد الزوجات بين الرفض والقبول



وخلاصة ما سبق ذكره عن العرب في العصر الجاهلي، أن العرب كان يعددون الزوجات، وكان ذلك سائدًا ومنتشرًا بينهم في جميع الأوساط والطبقات دون تحديد عدد معين له، ويرجع ذلك إلى ظروف البيئة التي كانوا يعيشون فيها والتي تعرضهم لكثير من الأخطار، بسبب الهمجية التي كان المجتمع يغرق فيها في ذلك العصر، وانتشار مبدأ تمجيد البطولة حتى ولو كانت غاشمة، مما نتج عنه ضياع النسل، وبالتالي الرغبة في تكثيره لتعويض ما فُقِد في الحروب والأخطار، ولا أدل على وجود هذا التعدد بينهم من حديث غيلان الثقفي ونوفل بن معاوية وقيس بن الحارث (۱)، فقد أسلم كل منهم وتحته أكثر من زوجة.

وجدير بالذكر أن نشير هنا إلى انتشار فاحشة الزنى التي كانت سائدة في معظم طبقات المجتمع، إلا قلة من الرجال والنساء الذين كان يمنعهم تعالي نفوسهم وترفعهم من أن يقعوا في مثل هذه الرذائل، وقد كانت الحرائر في هذا الأمر أحسن حالاً من الإماء اللاتي كن لا يشعرن بعار الانتساب إلى الفاحشة، فقد كان الأمر بالنسبة لهن طبيعيًّا.

وإذا فتشنا عن تعدد الزوجات في الديانات السهاوية السابقة للإسلام لوجدنا أن هذا المبدأ كان سائدًا ومعمولًا به، ولم نعثر على مصادر تؤكد أن التعدد كان ممنوعًا في هذه الأديان:

### ١- صحف إبراهيم:

إذا بدأنا بإبراهيم عليه والصحف التي أُنزلت عليه من السهاء وهي قبل التوراة والإنجيل؛ لوجدنا هذا التشريع معمولاً به، فقد كان سيدنا إبراهيم عليه متزوِّجًا السيدة "سارة"، ولما لم يرزق منها بذرية دفعت له السيدة "هاجر" المصرية، التي كانت قد أُهدِيت اليها، ليتزوجها، فَرُزِق منها بإسهاعيل عليه ثم رُزِق من سارة بإسحاق عليه، وبهذا يكون سيدنا إبراهيم قد جمع بين زوجتين بصرف النظر عن كون إحداهما زوجة والأخرى سرية.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود.



ومن الوارد في التوراة أيضًا أن إسحاق بن إبراهيم كان له ولدان هما "عيصو" وقد جمع ين خمس زوجات، ويعقوب جمع بين أربع زوجات، وهذا يدل على وجود تعدد الزوجات دءًا من شريعة إبراهيم عَلَيْهِ.

### ١- اليهودية:

هي الديانة التي نزلت بها التوراة على سيدنا موسى الكليلة، وهي الديانة التي يقدسها ليهود اليوم، ويشاركهم في تقديسها المسيحيون تحت اسم "العهد القديم"، ويؤخذ مما ورد بالتوراة إباحة مبدأ تعدد الزوجات، وأن تقريره كان امتدادًا لما كان موجودًا في شريعة براهيم المسلحة ومن جاء بعده، فنجد في سفر التكوين الإصحاح السادس عشر كها يقول ص العهد القديم: "أعطتها لأبرام رجلها زوجة له".

ونفهم من هذا النص الذي ورد في التوراة أن سارة زوجة إبراهيم على حينها لم تنجب ه ذرية، فأعطته جاريتها هاجر المصرية أم إسهاعيل على يتزوجها، ويُرزَق بالذرية، قد ظل هذا المبدأ مشروعًا وممارسًا ومعمولًا به عند اليهود، وقد أخذ به الأنبياء وأبناؤهم أتباعهم حتى إننا لنجد أن نص التوراة "العهد القديم" سفر الملوك الأول الإصحاح لحادي عشر يقول: "وأحب الملك سليهان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون مؤابيات عمونيات وأدوميات وصيدونيات وحيثيات من الأمم التي قال عنهم الرب لبني سرائيل: لا تدخلون إليهم وهم لا يدخلون إليكم؛ لأنهم يميلون قلوبكم وراء آلهتهم التصق سليهان بهؤلاء بالمحبة وكانت له سبعهائة من النساء السيدات، وثلاثهائة من سراري فأمالت نساؤه قلبه".

وإذا ما دققنا النظر في هذا النص - بغض النظر عما نسب إلى سليمان عليه اذ لا يليق لذا إطلاقًا بأنبياء الله على المعصومين من الخطأ - فإننا نستشف منه بوضوح لا شك فيه، أنه ان لأحد أنبياء بني إسرائيل وهو سيدنا سليمان عليه (وجات عديدة وصل عددهن إلى ف ام أة.

# 

### تعدد الزوجات بين الرفض والقبول



وقد ورد في صحيح البخاري: قال سليهان بن داود به الله الله الليلة بهائة امرأة، تلد كل امرأة غلامًا يقاتل في سبيل الله. فقال الملك: قل: إن شاء الله. فلم يقل، ونسي، فأطاف بهن، ولم تلد منهن إلا امرأة نصف إنسان، قال النبي به الله الله الله لم يحنث، وكمان أرجى لحاجته "(١).

وكذلك يؤخذ من نصوص التشريع الإسلامي من القرآن الكريم والسنة النبوية أن مبدأ تعدد الزوجات كان مقرَّرًا عند اليهود، بل من قبل اليهود؛ فقد كان هذا التشريع موجودًا في صحف إبراهيم عليه قبل نزول التوراة على موسى عليه ، وقد كان من عاداتهم أن الزوجة تسمح لزوجها بمعاشرة الجواري، وتلحق أولاده منهن بها(٢).

فقد كان تقريره في شريعة موسى؛ لتقريره وتشريعه في شريعة إبراهيم عَيَهُ، فقد ورد أن داود عَيَهُ جمع بين تسع زوجات أولًا، ثم وصل عدد نسائه بعد ذلك إلى تسع وتسعين زوجة، فقال بعض المفسرين للقرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ هَندَآ أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ تَعْجَةً وَحِدةً فَقَالَ أَكْفِلْنِهَا وَعَزَّنِ فِي آلْنِطَابِ ﴿ إِنَّ هَندُآ أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي تَعْجَةً وَحِدةً فَقَالَ أَكْفِلْنِهَا وَعَزَّنِ فِي آلْنِطَابِ ﴿ إِنَّ فَنِي قصة الخصمين ورد أن داود عَيْهُ طلب من "أوريا" زوجته، فلم يجبه، فاحتال على تخليصها منه فأرسله في حرب، وقد مات "أوريا" في الحرب، وتزوجها داود عَيْهُ ليكمل بها زوجاته المائة (أ). وإذا كنا ننزه داود عَيْهُ عا يُنسَب إليه من هذه الأمور، إذ إن ذلك لا يتناسب مع مقام النبوة الشريف، داود عَيْهُ على أن في شريعتهم أن الملك أو النبي إذا طلب من أحد رعاياه زوجته وجب عليه أن يتنازل له عنها، لكن نقول: على أية حال فهذا الأمر — إن كان صدقًا — من الأمور التي خص الله – تعالى – بها داود عَيْهُ، كما خص غيره من الأنبياء بأمور أخرى.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري رقم الحديث ٤٨٤ - طبعة دار الشعب ج٧، ص٥٠.

<sup>(</sup>٢) انظر موسوعة "الأسرة تحت رعاية الإسلام" جـ ٦ الشيخ / عطية صقر.

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٣ من سورة ص.

<sup>(</sup>٤) انظر موسوعة "الأسرة تحت رعاية الإسلام" جـ١.



وإن كانت الروايات قد اختلفت في تحديد عدد نساء سيدنا سليهان أو داود بهي فها نخرج به من هذا الأمر أنها جمعا بين نساء عديدات أي أكثر من زوجة واحدة وهذا هو الشاهد في موضوعنا الذي نحن بصده.

وقد ظل مبدأ تعدد الزوجات مشروعًا ومعمولاً به عند اليهود، ولا نجد نصًا صريحًا يحرم هذا المبدأ أو يحدده بعدد معين إلا في "التلمود"، وهو شرح يهودي للتوراة قام به علماؤهم وأحبارهم، حيث يقول: إنه لا يجوز للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات تشبهًا بزواج يعقوب وبشرط القدرة على الإنفاق عليهن، وأنه إذا أقسم عند زواجه الأول بعد مرور عشر سنوات بألا يتزوج عليها فلا يمكنه الزواج بثانية إلا إذا سمحت له الأولى بعد مرور عشر سنوات من زواجها به (۱). فعلى الرغم من أن "التلمود" شروح اجتهادية للتوراة، وضعها بشر من شأنهم الخطأ والصواب، فليس فيما سبق تحريم لتعدد الزوجات، وإنها فيه إباحة مقيدة بأربع زوجات تشبهًا بسيدنا يعقوب عليه . وهكذا ظل التعدد جائزًا عند اليهود ولم يحرمه إلا مجمع "ووزمز الرباني" الشهير الذي عُقِد في بداية القرن الحادي عشر الميلادي، وإن كانت بعض طوائفهم ما زالت تمارسه حتى الآن أسوة بأنياء بني إسرائيل (۱).

### ٣- المسيحية:

وفيها يتصل بالمسيحية فقد جاء الإنجيل مكمَّلاً للتوراة، وجاءت رسالة عيسى عَلِيَهُ مكمَّلاً للتوراة، وجاءت رسالة عيسى عَلِيهُ مكملة ومتممة لرسالة موسى عَلِيهُ وذلك بتقرير ما كان صالحًا منها ومناسبًا لظروف البيئة وتطور العصر، وقد ذكر إنجيل متَّى أن المسيح عَلِيهُ قال: "لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل "(<sup>7)</sup>). ونفهم من ظاهر هذا النص أن

<sup>(</sup>١) انظر مكانة المرأة د/ محمد بلتاجي ص ١٥٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر موسوعة "الأسرة تحت رعاية الإسلام" جـ٦.

<sup>(</sup>٣) الإصحاح ٥.





عيسى عَلِيَة كان مقرَّرًا لما جاء قبله من شريعة في اليهودية، ولم يحرم تعدد الزوجات، ومن المعروف أن المسيح عَلَى قد ولد وبسر برسالته وتعاليمه في بيئة يهودية، وقد كان تعدد الزوجات مباحًا كما سبق في شريعتهم خصوصًا عند الأغنياء والرؤساء منهم الندين لديهم القدرة على الإنفاق. وقد هاجم المسيح عَلَى الأغنياء والرؤساء وندد بمساوئهم ورذائلهم، ولو أراد تحريم تعدد الزوجات لهاجمه باعتباره إحدى هذه الرذائل، ولكن ذلك لم يحدث، فلم يرد عن عيسى عَلَي أنه ندد بتعدد الزوجات أو منع إباحته، والحق أننا لا نجد نصًّا صريحًا في الأناجيل المعترف بها عند جمهور النصارى يحرِّم تعدد الزوجات، بل كان التعدد مقرَّرًا قبل أن يقرر منعه تأثرًا بالتقليد الروماني الذي كان سائدًا حين احتضن الرومان الدين المسيحي.

وكذلك نجد أن "مارتن لوثر" مؤسس أحد المذاهب المسيحية الرئيسة، وهو المذهب "البروتستانتي"، ينظر إلى مبدأ تعدد الزوجات نظرة فيها كثير من التسامح، حيث قال فيه: "إن الرب لم يحرِّمه، وإبراهيم نفسه الذي كان مسيحيًا(١) كاملاً كانت له زوجتان. حقًّا إن الرب لم يسمح بمثل هذه الزيجات إلا لبعض الرجال في التوراة وفي ظل ظروف خاصة، وأن على المسيحي الذي يريد الاقتداء بهم أن يثبت أن ظروفه مشابهة لهذه الظروف إلا أن تعدد الزوجات أفضل يقينًا من الطلاق"(١).

وبهذا نقول: إن عيسى عَلِيَهِ لم يحرم تعدد الزوجات، ولم نجد في الإنجيل الصحيح نصًا صريحًا في التحريم، وأما الأناجيل التي كتبوها، وبخاصة ما وقع عليها اختيار مجمع "نيقيه" تحت إشراف الإمبراطور "قسطنطين"، لم تشر إلى منع التعدد صراحة، بل كان التعدد ممارسًا قبل أن يُقرر منعه استنباطًا من بعض النصوص أو تأثرًا بالتقليد الروماني الذي كان سائدًا حين احتضن الرومان الدين المسيحى.

 <sup>(</sup>١) من المعروف أن سيدنا إبراهيم ﷺ كان حنيفيًّا قال تعالى: ﴿ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصَرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُشْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِلَّا عدران: ١٧].

<sup>(</sup>٢) انظر مكانة المرأة صـ ١٥٩.



ومن عللهم في وحدة الزوجة "أن الرجل هو رأس المرأة، والمسيح رأس الكنيسة" كها جاء في رسالة بولس إلى أفسس (١)، والكنيسة لا تعرف عريسًا إلا المسيح، وهو لا يعرف عروسًا غيرها، فكذلك الرجل والمرأة عليها أن يراعيا ذلك.. هكذا قالوا، لكن ذلك كان في نظر كنيسة روما التي ادَّعت زعامتها الوحيدة للعالم المسيحي، وكل كنيسة خرجت عليها تدَّعي أيضًا أنها عروس المسيح، وكان من الأنسب جريًا على أسلوبهم في الاستدلال أن يكون استدلالهم هذا استدلالاً على جواز التعدد لا منعه؛ فالعريس وهو عيسى لعدد كبير من الكنائس، وهي كلها لا تعرف عريسًا غيره، أي لا يجوز تعدد الأزواج في حين يجوز تعدد الأزواج في حين يجوز تعدد الأزواج.

### رأي العقاد:

يقول العقاد: إن النص القاطع لتحريم التعدد غير موجود، أما الاستنتاج من النصوص، فإن الأفهام تختلف فيه، فكيف يستنتجون من أن الله خلق الناس ذكرًا وأنثى، لكن لم يفهموا منه أن الأنبياء في العهد القديم يعلمون أن الله خلق الناس ذكرًا وأنثى، لكن لم يفهموا منه أن تعدد الزوجات زنى وحرام.

ويقول د/ محمود سلام زناتي في كتابه "تعدد الزوجات لدى الشعوب الإفريقية": إن فريقًا من الباحثين يرى أن تعاليم المسيحية الأولى لم تكن تتضمن تحريم التعدد، ويدلل على رأيه بها يأتي:

ان الإنجيل لم يتضمن نصًا واحدًا بالتحريم، والمسيح بشر بتعاليمه في بيئة يهودية كان
 عندها التعدد، ومع ذلك لم ينص على تحريمه.

<sup>(</sup>١) الإصحاح ٥/ ٢٣.

<sup>(</sup>٢) موسوعة "الأسرة تحت رعاية الإسلام".





٢- أن "لوثر" كان يتسامح في التعدد قائلاً: إن الرب لم يحرمه، وإبراهيم نفسه الذي كان مسيحيًا كاملاً - على حد قوضم - كانت له زوجتان حقًا. إن السرب لم يسمح بمشل هذه الزيجات إلا لبعض الرجال في التوراة، وفي ظل ظروف خاصة، وأن على المسيحي الذي يريد الاقتداء بهم أن يثبت أن ظروف مشابهة لهذه الظروف إلا أن تعدد الزوجات أفضل بقينًا من الطلاق.

٣- أن بعض الفرق المسيحية ناضلت من أجل تقريره مشل "الأنابابتيست" في ألمانيا في منتصف القرن السادس عشر، ومنها "المورمون" في الولايات المتحدة الأمريكية في أوائل القرن التاسع عشر؛ الذين كانوا يهارسونه ويقولون: إنه هو النظام الإلهي.

٤- أن بعض ملوك أوربا وأمرائها في العصر الوسيط مارسوا تعدد الزوجات.

### رأي شنودة:

وأورد "شنودة" التهاسات للتعدد، وعلل إباحته بالظروف الخاصة بهم؛ لأنه خير من المهارسات المحرمة الأخرى؛ ولأنهم لم يصلوا إلى المستوى البشري السامي، وأذن لهم في الطلاق لأنهم قتلة، فإن لم تعجبهم المرأة قد يقتلونها، ومن هنا أذن بطلاقها إبقاء على حياتها، كها علل إباحة التعدد لليهود بأنهم الشعب المختار الذي أراد الله فم أن يكثروا عن طريق التناسل، والتناسل الكثير سبيله التعدد حتى يصيروا أقوياء أمام الشعوب الوثنية، وكذلك حتى يرجى أن يكون المسيح من نسلهم. ثم قال شنودة: إن التدرج معهم كان بتشريعات حتى ينتقلوا إلى مرحلة وحدة الزوجة في زمن المسيح، فقد دعا المسيح إلى الترمل والتبتل، وكان آخر مرحلة ولا النهود مثولين مثل: (يشوع) و (إيليا) و (ليشع) و (دانيال) و (يوحنا المعمدان) فمنع التعدد كان لزوال ظروفه، وكذلك كان للترقي الروحي للإنسانية (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر موسوعة "الأسرة تحت رعاية الإسلام".





هذا وقد عانى الذين أخذوا بمبدأ وحدة الزوجة وحرموا نظام تعدد الزوجات كثيرًا من المتاعب، وواجهوا كثيرًا من المشكلات التي لم يستطيعوا أن يجدوا لها حلًّا. فقد انتشرت الفواحش وعم الفساد في البر والبحر؛ ولهذا سمحوا بالمخاللة واتخاذ العشيقات كها حدث في فرنسا، وكثر أولاد الزنى وأصبحوا مشكلة خطيرة لا حل لها، واضطروا إلى الاعتراف بهم ونسبتهم إلى أمهاتهم، وفُتح باب التبني على مصراعيه، وصار هذا أمرًا عاديًّا في السويد والنرويج وغيرهما، وتعالت صبحات المفكرين تقول: إن إباحة التعدد تجعل كل امرأة ربة بيت، وأُمَّا لأولاد شرعيين، وهذا يقضى على كثير من الانحرافات (۱).

### تعدد الزوجات في الإسلام

سار الإسلام في تعدد الزوجات على الأصل الذي كان سائدًا قبله في الشرائع السهاوية بدءًا من صحف إبراهيم علي ومرورًا باليهودية والمسيحية، وأيضًا سيرًا على ما كان مقررًا عند العرب وغيرهم من الأمم، فقد ظلوا على هذا النحو حتى جاء النص القرآني يتحدث عنه، ليس مانعًا ولا محرِّمًا، ولكن موجِّهًا ومعدِّلاً في نظامه، وذلك عن طريق تحديد عدد معين لا يجوز تعديه، وهو أربع زوجات مع اشتراط العدل الكامل في الأمور المادية كأساس لجواز تحققه، ومن أدلة جواز تعدد الزوجات في الإسلام ما يأتي: (١)

قوله تعالى في الآية الثالثة صن سورة النساء: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي ٱلْيَتَنَمَىٰ
 فَٱنكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَتُلْكَ وَرُبَعَ أُفِانْ خِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَ حِدَةً
 أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ أَذَالِكَ أَذَنَىٰ أَلَا تَعُولُوا ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) انظر موسوعة "الأسرة تحت رعاية الإسلام" جـ٦.

# 

### تعدد الزوجات بين الرفض والقبول



فقالت: "يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوه ن إلا أن يقسطوا إليهن ويبلغوا بهن أعلى سُنتهن في الصداق، وأمروا أن ينكحوا من النساء سواهن". قال عروة: قالت عائشة: "وإن الناس استفتوا رسول الله على بعد هذه الآية فأنزل الله تعالى: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِ " قُلِ ٱلله يُقْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَىٰ بعد هذه الآية فأنزل الله تعالى: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِ " قُل النّه يُعْتَمَى النّبِسَآءِ اللّهِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَ وَاللّهُ عَلْمَا فِي النّهَ عَلْمُ اللّهَ كَانَ بعد عَلَيْهُ اللهُ عَلَى الله اللهُ اللهُ اللهُ اللّه اللهُ الله

قالت عائشة: وقول الله في هذه الآية الأخرى: "وترغبون أن تنكحوهن" رغبة أحدكم عن يتيمته إذا كانت قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال (٣٠).

<sup>(</sup>١) الآية ٣ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٢٧ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٣) في ظلال القرآن، سيد قطب ج ٢ ص ٤٣.





وحديث عائشة ويشف يصوِّر جانبًا من التقاليد التي كانت سائدة في العصر الجاهلي، بقيت في المجتمع المسلم حتى جاء القرآن الكريم ينهى عنها ويحرمها، فهي مسألة تقوى خوف من الله إذا خاف الولي ألا يعدل مع يتيمته التي في حجره بألا يعطيها مهرها الملاً - أي مهر المثل - فهناك النساء غيرهن كثيرات، فانكحوا ما شئتم منهن مثنى وثلاث رباع، بشرط ألا يزيد عدد الزوجات على أربع، مع تقييد هذه الرخصة في التعدد بالعدل، إلا فالاكتفاء بواحدة أو بها ملكت اليمين أفضل عند خوف العجز عن العدل.

وفي صحيح مسلم من رواية هشام عن أبيه في قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تُفْسِطُوا فِي عَنَمَىٰ ﴾ (١) قالت عائشة والشخط : أُنزلت في الرجل تكون له اليتيمة، وهو وليها ووارثها، ولها لوليس لها أحد يخاصم دونها، فلا يُنكِحَها (يرفض أن يزوجها) لمالها، فيضر بها ويسيء حبتها فقال: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ أَلَا تُقْسِطُوا فِي ٱلْيَتَنَىٰ فَٱنكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِسَاءِ ﴾ (٢) يقول: أحللت لكم، ودع هذه التي تضربها.

وفي هذه الرواية أيضًا عن عائشة ويُشْنَه في قوله تعالى: ﴿ وَمَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَدِ فِي عَمَى ٱلنِسَآءِ ٱلَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْعَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَ ﴾ " قالت: أُنزلت في بتيمة تكون عند الرجل، فيشركها في ماله فيرغب عنها أن يتزوجها، ويكره أن يزوجها بره فيشركه في ماله، فيعضلها فلا يتزوجها ولا يزوجها غيره (١٠). كما جاء في هذه الرواية من عائشة أيضًا في قوله تعالى: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكُ فِي ٱلنِسَآءِ قُلُ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتّلَىٰ مَن عَلَيْهُ مِن النِسَآءِ أَلُونَ مَن كَتُومُ هُنَ ﴾ (٥).

<sup>)</sup> من الآية ٣ من سورة النساء.

<sup>·)</sup> من الآية ٣ من سورة النساء.

 <sup>)</sup> من الآية ١٢٧ من سورة النساء.

<sup>)</sup> رواه مسلم في صحيحه حديث رقم ٣٠١٨.

<sup>)</sup> من الآية ١٢٧ من سورة النساء.



قالت: هي البتيمة التي تكون عند الرجل، لعلها أن تكون قد شركته في ماله حتى في العذق، فيرغب بعني أن ينكحها، ويكره أن ينكحها رجلا فيشركه في ماله فيعضلها.

وقد جاء في تفسير الطبري لهذه الآية: والمقصود أن الرجل إذا كان في حجره يتيمة يحل له تزويجها، فتارة يرغب في أن يتزوجها، فأمره الله يتخلق مهرها أسوة بأمثالها من النساء، فإن لم يفعل فليعدل إلى غيرها من النساء، فقد وسع الله يتخلق، وهذا المعنى في الآية الأولى التي في أول سورة النساء، وتارة لا يكون للرجل فيها رغبة لدمامتها عنده أو في نفس الأمر، فنهاه الله يخلق أن يعضلها عن الأزواج خشية أن يشركوه في ماله الذي بينه وبينها. كما قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قول الله تعالى: ﴿ في يَتَنهَى ٱلنِسَآءِ ٱلَّتِي لَا تُؤتُونَهُنَ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْعَبُونَ أَن تَنكِحُوهُن ﴾ (١) كان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة، فيلقي عليها ثوبه، فإذا فعل ذلك لم يقدر أحد أن يتزوجها أبدًا، فإذا كانت جميلة وهويها تزوجها وأكل مالها، وإن كانت دميمة منعها الرجال أبدًا حتى تموت، فإذا مات ورثها فحرم الله ذلك ونهى عنه.

وقال الحسن البصري: إنهم كانوا يتزوجون من يحل لهم من اليتـامي اللائـي يلـونهن، لا لرغبة فيهن بل في مالهن، ويسينون في الصحبة والمعاشرة ويتربصون بهن أن يمتن فيرثوهن.

قوله تعالى: ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ
 فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِن اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ ).

فظاهر الآية الكريمة يقرر عدم استطاعة العدل بين النساء، لكن السؤال: ما العدل المطلوب هنا؟ هل هو العدل في المعاملة والنفقات والمعاشرة أم في الأمور الوجدانية والأحاسيس القلبية؟

<sup>(</sup>١) من الآية ١٢٧ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٢٩ من سورة النساء.



عليًا بأن الأمور الوجدانية لا نستطيع أن نطالب بها أحدًا أيَّا كان دينه وخلقه وعفته؛ لأنها خارجة عن إرادة الإنسان وقدرته على التحكم فيها، فالقلوب بيد الله - تعالى - يقلبها كيف يشاء، ولا يكلف على خواز التعدد، فلا يكون العدل إلا بين متعددات، كما أنه لا يفهم منها تحريم التعدد؛ إذ كيف يأمرنا الله - تعالى - في الآية الثالثة من سورة النساء بجواز التعدد مع شرط العدل، ثم يحرمه؛ لأن العدل لا يمكن تحقيقه بين النساء؟! فكيف نفهم من ذلك أن هذا أمر ونهي في وقت واحد مما يكون فيه اضطراب وهذا لا يليق بذاته العلية؟

وقد روى البيهقي عن ابن عباس في تفسير آية: ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ﴾ (١). قال: في الحب والجماع.

ويمكن أن يقال: إن المبيت الذي يجب فيه العدل هو غير الجماع، فقد يعجز الرجل عنه لعلة، فربها لا يميل قلبه إلى إحدى زوجاته فلا تأتيه الشهوة فلا يكلف الإنسان بالعدل في الجماع، وإنها يكفي مجرد المبيت، فالأنس يحصل به، وما لا يدرك كله لا يترك كله (٢). ولو كان العدل المقصود في الآية مستحيلًا على إطلاقه، لكان الرسول واصحابه الذين عددوا زوجاتهم ظالمين في ذلك، ولم يرد نص يعيب على النبي في وأصحابه ذلك، بل على العكس من ذلك فقد أوصى النبي في باتباع سنته وسنة أصحابه حيث قال: "فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين عضوا عليها بالنواجذ"(٢).

<sup>(</sup>١) من الآية ١٢٩ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٢) موسوعة "الأسرة تحت رعاية الإسلام".

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في سننه حديث رقم ٤٦٠٧.





هذا وقد ذكر الشيخ شلتوت أن آية: ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَغْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ﴾ المتصلة بآية: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ﴾ (١)، جاءت بعد الأمر الأول في قوله: ﴿ وَانْ يَحْدُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلْكَ وَرُبَعَ ﴾ (١).

فكأن الصحابة أرادوا إيضاحًا للموضوع، وزيادة بيان عن ماهية العدل أو مظاهره، وعن ترتيب النكاح المعلق على الخوف من عدم القسط في اليتامي.

ممارسة النبي على وهو قدوتنا، وقد أُمِرْنا باتَبَاعه والعمل بسنته السشريفة لتعدد الزوجات، وعدم نهي الله - تعالى - له، بل أقره على تعدد زوجاته، ثم جاءه الأمر بعد ذلك بعدم الزيادة عليهن أو أن يستبدل بهن غيرهن من النساء ولو أعجبه حسنهن، وذلك مصداقًا لقوله تعالى: ﴿ لاَ يَحِلُ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلاَ أَن تَبَدَّلَ مِنْ مِنْ أَزْوَجٍ وَذَلك مصداقًا لقوله تعالى: ﴿ لاَ يَحِلُ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلاَ أَن تَبَدَّلَ مَنْ مِنْ أَزْوَجٍ وَلَا أَعْجَبَك حُسْهُن إِلّا مَا مَلكَتْ يَمِينك وَكَان آلله عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ رَقِيبًا ﴿ ).

فظاهر الآية يقر النبي ﷺ على تعدد الزوجات على الـرغم مـن الزيـادة عـلى أربـع؛ لأن زواج النبي ﷺ كان بأمر السهاء، ولا حرج عليه ﷺ أن يطيع ربه من أجل التشريع لأمته.

• إقرار النبي الله للرعيل الأول من المسلمين - وهم أصحابه - على زواجهم بأكثر من واحدة، ومن ذلك ما جاء في سنن ابن ماجه ومسند أحمد وغيرهما من إقراره الله لغيلان بن سلمة الثقفي عندما أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي الخارث الذي أسلم وتحته ثماني نسوة، فقال له النبي على: "اختر منهن أربعًا" (د)، وكذلك قوله الله لنوفل بن معاوية الديلي الذي أسلم وعنده خس نسوة: "أمسك أربعًا وفارق الأخرى" (١).

<sup>(</sup>١) من الآية ١٢٧ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٣ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٣) الآية ٥٢ من سورة الأحزاب.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد. (٥) رواه أبو داود.

<sup>(</sup>٦) تلخيص الحبر.





ونخلص من كل ما سبق إلى إقرار النبي ﷺ لأصحابه على تعدد الزوجات مع تحديد هذا العدد - الذي لم يكن محددًا قبل الإسلام - بأربع زوجات على الحد الأقصى.

• إجماع الصحابة والتابعين وسلف الأمة على تعدد الزوجات، بل وممارستهم العملية لهذا الأمر طوال أربعة عشر قرنًا، والإجماع من أقوى الأدلة. وتجدر الإشارة هنا أنه ما كان من إنكار المعتزلة لتعدد الزوجات غير معتد به؛ لأنه شذوذ على إجماع السلف الصالح، وهكذا جاء الإسلام لا ليترك هذا الأمر خاضعًا للميول والأهواء والشهوات، ولكن ليحدد ويقيد الرخصة بالعدل وإلا لامتنعت الرخصة أصلاً ولم يكن لها وجود؛ لأن الأمر لو ترك لهوى الرجال وشهواتهم لانحرف عن الهدف منه، وتفشى الفساد في المجتمع وهو أمر لا يتناسب مع ما يترتب عليه من المصالح والمنافع المرجوة منه.

### متى تم تحديد تعدد الزوجات في الإسلام؟

بقي أن نسأل هذا السؤال ونحاول قدر الإمكان الإجابة عنه لما يترتب على تلك الإجابة من بيان علامات استفهام كثيرة، ورد شبهات عديدة تعلقت بالنبي على على الرغم من علمنا بأنها خاصة من خصوصيات النبي على التي اختصه الله - تعالى - بها.

وقد سار النبي على الأصل الذي كان سائدًا قبل الإسلام ومشروعًا ومعمولاً به في بيئة العرب وغيرهم على مستوى العالم البشري، وكذلك مارسه أصحابه على هذا النحو حتى نزلت آية سورة النساء التي تحدد هذا التعدد بحد معين، وهو أربع زوجات على الأكثر، كما اشترطت في جوازه العدل الكامل في الأمور المادية وعدم الجور فيها. وقد قال العلماء: إن آية سورة النساء نزلت في السنة الثامنة للهجرة، ومن المعلوم أن سورة النساء نزلت بعد الأحزاب، فكانت غزوة الأحزاب على التقريب في السنة الخامسة للهجرة، وفي الأحزاب كان نساء النبي على أكثر من أربع زوجات ثم مُنِع السنة الخامسة للهجرة، وفي الأحزاب كان نساء النبي الشياء المناسة الخامسة للهجرة، وفي الأحزاب كان نساء النبي التقريب في السنة الخامسة للهجرة، وفي الأحزاب كان نساء النبي المناسة المناس

# J.

### تعدد الزوجات بين الرفض والقبول



النبي ﷺ من الزيادة على مَنْ عنده من النساء، ومن التبديل بهن غيرهن من النساء، وإنها أقر بذلك على وضعه الذي كان عليه.

وقد روت عائشة على الله التحريم كان قد ألغي قبل وفاة النبي على وتركت له حرية الزواج، ولكنه على المرية الزواج، ولكنه على المرابعة عير هن بعد هذه الإباحة، فكن هن أمهات المؤمنين (١٠)، وليس هذا الأمر لغير هن من النساء، تشريفًا وتعظيًا لقدرهن بسبب انتسابهن للنبي على الله المرابع المرابع المرابع الله المرابع المراب

وعندما نزلت آية سورة النساء التي تجعل الحد الأقصى للأزواج أربعًا: ﴿ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِنَ ٱلنِّسَآءِ مَتَّىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعً... ﴾ (٢) كان في عصمة النبي على تسع نساء هن: عائشة وحفصة وأم حبيبة وأم سلمة وسودة بنت زمعة وزينب بنت جحش وجويرية بنت الحارث وصفية بنت حيي بن أخطب وميمونة بنت الحارث. وكن قد أصبحن أمهات المؤمنين ونلن شرف القرب من النبي فكان صعبًا على نفوسهن أن يفارقن رسول الله على والدار الآخرة بعد نزول آيتي التخيير، كها تجدر الإشارة بأن التحديد بأربع للمسلمين كان بعد منع الله - تعالى - لنبيه الكريم من الزيادة على من عنده أو التبديل بهن غيرهن (٢).

### ما الحد الأقصى لتعدد الزوجات؟

لقد كان التعدد بغير حدود قبل الإسلام في الأمم والحضارات التي كانت معروفة في ذلك الوقت، فمها لا شك فيه أن معظم الشعوب التي عرفتها البسيطة كانت تسير على نظام

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن ج ٦ ص٩٣.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٣ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٣) في ظلال القرآن ج ٦ ص٩٣.





التعدد، هذا فضلًا عما نزلت به الأديان والشرائع السماوية السابقة للإسلام، وكان من أوضح الصور في هذا المجال اليهود الذين أكثروا من الزوجات اقتداء بأنبيائهم ورغبتهم في زيادة النسل؛ بسبب كثرة حروبهم ورغبتهم في مقاومة الوثنية، ثم جاء الإسلام فأقر هذا الأصل السائد، وسار عليه، ولكنه حدده بحد معين وهو أربع زوجات، وهو الحد الأقصى لجواز التعدد، حتى لا يتحول الأمر إلى قضية شهوانية متدنية تخضع لأهواء الرجال وميولهم، خصوصًا ذوي النفوس المريضة منهم، وهذا لا يستقيم معه استقرار الحياة الزوجية، كما اشترط لجوازه تحقيق العدل الكامل في كل الأمور المادية التي يمكن تحقيق العدل فيها، والمعدل فيها باستثناء الأمور الوجدانية التي يتعذر على أي إنسان تحقيق العدل فيها، ونستعرض هنا بإيجاز الأدلة التي تحدد العدد الأقصى المسموح به وهو أربع زوجات:

قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي ٱلْمَتَنَمَىٰ فَٱنكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ
 مَثْنَىٰ وَثُلَنتَ وَرُبَعَ أَفِإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَ حِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَننكُمْ أَذَلِكَ أَدْنَىٰ
 أَلَا تَعُولُوا ﴿ ﴾ (١).

وقد أجمع جهور المسلمين منذ عهد النبي على إلى يومنا هذا على أن العدد الأقصى المسموح به في جواز تعدد النساء هو أربع زوجات؛ لأن صيغة مثنى وثلاث ورباع معناها اثنتان أو ثلاث أو أربع زوجات، والعطف بالواو هنا لا يفيد الجمع بين تسع زوجات، ولكن المراد به هنا أن تختاروا ما تريدون أو ترغبون من عدد النساء، إما اثنتين وإما ثلاثًا وإما أربعًا، وليس أيضًا على معنى أن من اختار عددًا من الأعداد السابقة حرم عليه الباقي، ولكن على معنى لتكن منكم جماعات مختلفة بعضها يحدد باثنتين وبعضها يحدد بثلاث وبعضها يحدد بأربع ولم يأت العطف به (أو) حتى لا يفهم من المعنى كما أشرنا آنفًا أن التعدد

<sup>(</sup>١) الآية ٣ من سورة النساء.

# 

### تعدد الزوجات بين الرفض والقبول



يقتصر على نوع واحد من الأنواع السابقة فمن اختار مثلاً اثنتين من الزوجـات لا يجـوز لـه اختيار الثلاث وهكذا.

- ما رواه أحمد وابن ماجه من قول الرسول في لغيلان بن سلمة الثقفي عندما أسلم، وكان متزوجًا عشر نساء: "اختر منهن أربعًا"، وقوله لقيس بن الحارث الذي قال: أسلمت وعندي ثماني نسوة فذكرت ذلك للنبي فقال: "اختر منهن أربعًا"('). وجاء في كتاب "الأم" للإمام الشافعي عن نوفل بن معاوية الديلمي قال: أسلمت وعندي خس نسوة، فقال لي رسول الله في: "أمسك أربعًا أيتهن شئت وفارق الأخرى" يقول نوفل: فعمدت إلى أقدمهن صحبة عجوز عاقر معي منذ ستين سنة، فطلقتها.
- إجماع أهل السنة على أن العدد الأقصى المسموح به في تعدد الزوجات هو أربع زوجات والإجماع أقوى الأدلة.

وجدير بالذكر أن الآراء قد تعددت حول تحديد العدد الأقصى المسموح به عنـد الأخـذ بمبدأ تعدد الزوجات، وسوف نشير إليها من قبيل العلم بها قيل في هذا المجال:

### رأي أهل الظاهر في تعدد الزوجات:

يقول أهل الظاهر: إن العدد المسموح به في تعدد الزوجات هو تسع واستدلوا على رأيهم بأن الألفاظ: اثنين وثلاثـة وأربعـة مجموعهـا تسعة، وقـد أيـدوا فهمهـم لهـذا المعنـي بـأن الرسول ﷺ قد جمع في عصمته تسع زوجات.

### الرد عليهم:

أن العدد المسموح به هو أربع، والدليل على ذلك أحاديث النبي على لغيلان الثقفي ونوفل بن معاوية وقيس بن الحارث، أما ما كان من النبي على فهو خاص به كما خُصَّ

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.





بأشياء لا تجوز لغيره من البشر، ويضاف إلى ذلك إجماع الصحابة والسلف والخلف منذ أربعة عشر قرنًا، على أن الحد المسموح به هو أربع زوجات على الأكثر.

### رأي بعض الشيعة:

وقد رأى جماعة من الشيعة أن الحد الأقصى لتعدد الزوجات يصل إلى ثهاني عشرة امرأة، وقد استدلوا على رأيهم هذا بأن معنى مثنى أي اثنتين اثنتين ومعنى ثلاث أي ثلاث ثلاث، ومعنى رباع أي أربع أربع، فيكون مجموع ما سبق ثهاني عشرة زوجة، وقد رأوا ذلك؛ لأنهم اعتبروا الواو هنا للجمع، وهو استدلال خاطئ لأن الواو هنا للتنويع، وليست للعطف فيكون المعنى فلتكن منكم جماعات تتزوج باثنتين، أو جماعات تتزوج بثلاث، أو جماعات تتزوج بأربع، ولم يستخدم حرف العطف (أو) حتى لا يفهم منه أن من اختار اثنتين تحرم عليه الثلاث، ومن اختار الشلاث تحرم عليه الأربع وهكذا، ولذلك عطف بالواو ولم يعطف بأو.

### رأي بعض العلماء:

هذا وقد رأى بعض العلماء أن التعدد جائز على إطلاقه، ولا حد له؛ وذلك لأنهم فهموا من الآية أن فيها أمرًا بنكاح أربع، وليس فيها نص يحرم ما زاد على أربع؛ لأن العدد لا مفهوم له، ويؤيد هذا أنه أمر جاء بعد شيء فيه حرج وضيق، فناسب أن يستبدل به أمر فيه توسع، وكأن الأمر يقول: إن شعرتم بالحرج وخفتم من عدم العدل في اليتامى، فأمامكم الميدان واسعًا ولا حرج فيه ولا ضيق، فهو رأي يوافق رأي الظاهرية والشيعة في عدم تحديد الزوجات بأربع خصوصًا أن النبي على زاد على أربع وأمر بالإمساك على من عنده، وليس هناك ما يدل على اختصاصه مهذا الأمر.





### الحكمة من هذا العدد(١)

وإذا ما حاولنا أن نستنبط الحكمة من تحديد عدد الزوجات بهذا العدد بحيث لا يتجاوزه، نجد أن بعض الباحثين حاولوا الربط بين هذا العدد، وبين الدورة الشهرية للحيض فلو افترض على سبيل المثال أن الرجل له أربع زوجات، وجعل لكل زوجة منهن نصيبًا من القسمة، أسبوعً لا ينتهي الشهر إلا وقد مر عليهن جميعًا باستثناء ما إذا كانت إحداهن في دورتها الشهرية، فالأمر يختلف بعض الشيء من واحدة إلى أخرى، وقيل أيضًا: حتى يعود الزوج إلى كل واحدة منهن كل أربعة أيام تقريبًا يومًا على الأقل، كما قيل أيضًا: لتكون هناك حجة على الرجل الراغب في النساء، فالتعدد بأربع يستوعب كل أنواع النساء تقريبًا التي يريدها من يرغب في النكاح فتكون: ذات الدين، وذات الجمال، وذات المال، وذات المال، وذات المسب.

وقد قيل في بيان الحكمة من هذا الأمر في كتاب "المرأة في القرآن" للعقاد: إن هذا العدد - وهو الأربع - متفق مع فصول السنة. وقيل أيضًا: ليرجع الرجل إلى زوجته كل أربعة أيام يومًا على الأقل. كما قيل: إن فترة الحيض العادي قد تستمر أسبوعًا في كل شهر، ومن الطبيعي أن الرجل يترك زوجته في هذه الفترة حتى إذا أتم أربعة أسابيع عاد إلى زوجته الأولى فوجدها طاهرة من حيضها. كما قيل أيضًا: إن التعدد بأربع يستوعب معظم أنواع النساء غالبًا، فتكون منهن السمراء والبيضاء والشقراء والحمراء، وتكون منهن الطويلة والقصرة والنحيفة والبدينة.

كما جاء في مقال للدكتور روجيه زين العابدين في مجلة "التربية الإسلامية" ببغداد: أن أحد الأطباء حسب قابلية المرأة الجنسية بعد طرح أيام الحيض والنفاس وأيام الحمل الاخيرة وعدم الرغبة الجنسية فوجدها ٩٢ يومًا في السنة، وقال: إن قابلية الرجل هي أكثر

<sup>(</sup>١) راجع موسوعة "الأسرة تحت رعاية الإسلام" جـ٦.





من ٣٢٠ يومًا في السنة، واعتبر هذا من الأسباب التي على أساسها سمح الإسلام للرجل بالزواج من أربع.

والحق أننا سواء استطعنا فهم الحكمة من ذلك أم لم نستطع، فإننا نؤ من إيمانًا كـاملاً بـأن ما شرعه الإسلام فيه الخير كل الخير لنا، وينبغي لنا الأخذ به والعمل بها جاء فيه.

### الحكم العامة والخاصة من تعدد زواج النبي ﷺ

لقد اتبع النبي ﷺ الأصل الذي كان موجودًا من قبله في الأديان السابقة، بداية من صحف إبراهيم ﷺ، ومرورًا بالتوراة التي يقدمها اليهود، وكذلك الوضع الذي كان مقرَّرًا ومعمولًا به في المسيحية كما أشرنا من قبل، حتى جاء الأمر للنبي ﷺ خاصًا بالمسلمين، وفيه عدم زيادة عدد الزوجات على أربع، وقد طبق ذلك الرسول ﷺ في أمته، لكن هذا الأمر استثنى منه النبي ﷺ الذي أقره الله - تعالى - على ما هو عليه وعلى من عنده من الزوجات بحيث يُبقى على زوجاته، ولا يزيد على عددهن ولا يبدل بهن غيرهن؛ فقد قال الله - تعالى - لنبيه على إقرارًا لهـذا الوضع: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ ٱلَّتِي ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِكَ وَبَنَاتِ عَمَّٰتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَتِكَ ٱلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنِّي إِنْ أَرَادَ ٱلنِّيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُون ٱلْمُؤْمِنِينُ ۗ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْك حَرَبُ وَكَارَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ٢٠ ثُرِّجِي مَن تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَنُوىَ إِلَيْكَ مَن تَشَآءٌ وَمَن ٱبْتَغَيْتَ مِمَّن عَرَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ۚ ذَٰ لِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّأُعْيُّهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَينَ بِمَآ ءَاتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ آللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ۞ (١).

<sup>(</sup>١) الآيتان ٥٠،٥٠ من سورة الأحزاب.



وتدل الآيتان السابقتان على أن الله - تعالى - يبين لنبيه على ما يحل له من النساء، وما في ذلك من خصوصية لشخصه ولأهل بيته، فقد كان في عصمة النبي على تسع نساء، تزوج بكل منهن لحكمة خاصة، وأصبحت كل منهن أمًّا للمؤمنين، ولا يليق بهن بعد الانتساب بهذا الشرف العظيم أن يُحرمن منه، كها أن الله - تعالى - أحل لنبيه الكريم أنواع النساء المذكورات في الآية الكريمة، ولو كن فوق الأربع، وقد جعل الله - تعالى - هذه الخصوصية بها أنه ولي المؤمنين والمؤمنات جميعًا، أما الآخرون فهم خاضعون لما بينه الله تعالى وما فرضه عليهم في أزواجهم أو ما ملكت أيهانهم؛ وذلك كي لا يكون على النبي على حرج في استبقاء أزواجه، وفي الاستجابة للظروف الخاصّة المحيطة بشخصه الكريم (۱).

وهكذا يكون استبقاء النبي الله لأزواجه التسع لا حرج فيه، امتثالاً لأمر ربه. ومما تجدر الإشارة إليه والوقوف عنده في أمر زواج النبي الله وجمعه بين أكثر من أربع زوجات ما استخدم أعداء الإسلام في خطة التبشير من إهانة النبي الله وإنقاص من قدره بها لا يتناسب ومقام النبوة الشريف مما ورد في كتاب دحض شبهات ومفتريات حول الإسلام، تأليف عبد المنصف محمود عبد الفتاح المراقب العام للوعظ والدعوة الإسلامية بالأزهر الشريف: وأقول إن مما يؤسف له أشد الأسف أنه لم يتفق أعداء الإسلام وخصومه في كل زمان ومكان كها اتفقوا مع خطة التبشير المهينة في موضوع زواج النبي وجمعه بين أكثر من أربع زوجات؛ بقصد النيل منه والعمل على تشويه سمته وتمثيله لأتباعه في صورة معيبة لا أنبع زوجات النبوة وقدسيتها. إنهم يريدون بهذا الافتراء الذميم أن يعيبوا الإسلام في الصميم مما يزلزل بنيانه ويقوض أركانه، وأية صورة تحقق لهم هذا الفرض الأثيم إلا تصويرهم الرسول في في نظر المسلمين المؤمنين برسالته بأنه الرجل الشهواني الغارق في

<sup>(</sup>١) راجع في ظلال القرآن لسيد قطب.





لذات الجسد؟! ولكشف القناع عن هذه الفرية التي يريدون إلصاقها بأكرم نبي وأعظم رسول بأنه الشهواني الغارق في لذات جنسية، نرد على هؤلاء الذين أعاهم الحقد الأسود بأن الرسول على وإن كان قد جمع في عصمته بين أكثر من أربع زوجات بأن ذلك كان خصوصية له - عليه الصلاة والسلام - دون أمته قال الله تعالى: ﴿ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَا جِهِمْ وَمَا مَلَكَ مَنَ أَيْمَنتُهُمْ لِكَيْلاً يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَبٌ وكارَ الله عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ (١) في ما فرضه الله على المؤمنين في حق أزواجهم من شرائط العقد وحقوقه، فإن ذلك حق أي ما فرضه الله على المؤمنين في حق أزواجهم من شرائط العقد وحقوقه، فإن ذلك حق عليهم مفروض لا يحل هم الإخلال به وقد أباح هم الجمع بين أربع زوجات فحسب مع مراعاة العدالة قال الله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلّا تُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَنتَى فَانَكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ مُراعاة العدالة قال الله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلّا تُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَنتَى فَانَكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ

## فإذا ما بدأنا بالحكم العامة من تعدد زوجات النبي ﷺ وجدنا منها:

- ا- نقل الأحكام الخفية الخاصة بالحياة الزوجية والتي لا يطلع عليها إلا الزوجات غالبًا، وقد يصعب على واحدة أو قلة من الزوجات نقل هذه التفاصيل الدقيقة طوال اليوم كما ينبغي وفي دقة تامة، ويأتي على رأسهن السيدة عائشة وشيخًا وقد روت عن النبي على قرابة ألفين ومائتين وعشرة أحاديث.
- الاستعانة بهن في شرح الأمور الغامضة التي كانت ترد في إجابات النبي على أسئلة النساء، والتي يكون فيها ما يستحيا من ذكره، كشرح عائشة بهسك كيفية النبي الله ولم يفصح.

<sup>(</sup>١) من الآية ٥٠ من سورة الأحزاب.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٣ من سورة النساء.



- إظهار أخلاقه الشريفة المستترة، ومحاسنه ومناقبه الباطنة، التي لا تعرف إلا في ظل
   الحياة الزوجية بشكل واسع في تعاملاته مع عدد كبير من النساء والقيام بواجبهن
   وتدبير شؤونهن.
- التأليف بين العرب والجمع بينهم بالمصاهرة ليخفف ذلك من حدة عدائهم وعنادهم للرسول على العرب وقد ظهر أثر المصاهرة جليًا عندما تزوج الرسول على أم حبيبة بنت أبي سفيان، فلم يتألم لذلك وإنها قال: "هو الفحل لا يقدع أنفه".
- ٥- تحقيق صدق دعوته وتبرئته من تهمة الناس له بالسحر والكهانة وغيرهما، إذ كيف يعرف أنه ليس كذلك وقد يهارس هذه الأعهال خفية بعيدًا عن الناس، ولكن اطلاع هذا العدد من الزوجات على كل أحواله الداخلية يثبت تبرئته مما نسب إليه، فمع النقل المفصل والمدقق فيه لحياة النبي لله لم يذكر عنه شيء من التهم التي نسبت إليه، ويستحيل أن تتفق كل زوجاته على تبرئته مما نسب إليه إذا كان هناك ما يعيبه.
- ٢- زيادة درجات النبي على بأعباء التكاليف في القيام بواجبهن، وما أصعبه وأدقه في ذات الوقت إذا كان الوحي يلاحقه، وهو مضجع مع بعض نسائه وغير ذلك كثير مما ذكره فضيلة الشيخ/ عطية صقر في موسوعته "الأسرة تحت رعاية الإسلام"، وهي من أروع ما كتب في هذا المجال.

فإذا ما أتينا إلى الحكم الخاصة بكل زوجة من زوجات النبي على حدة، مع مراعاة أن الزيادة على أربع زوجات لا تتحقق حكمتها في الزوجات الأربع الأُول، لأنها داخلة في نطاق العدد المسموح به لأي مسلم من المسلمين وليست في نطاق خصوصيات النبي على ، ونأتي إلى التعريف بكل زوجة على حدة مع ربط ذلك بالحكمة من زواجها:



#### ١- السيدة سودة:

وهي سودة بنت زمعة بن عبد شمس، وأمها الشموس بنت قيس بن عمرو بن زيد، وقد تزوجها النبي على عقب وفاة زوجته الأولى السيدة خديجة بمكة، ولعل الحكمة من ذلك الحاجة إلى رعاية أو لاده من السيدة خديجة من جانب، والتفرغ لأمر الدعوة الإسلامية \_وما أشقه \_ من جانب آخر، والتي كانت في بدايتها تحتاج إلى وقت كبير وجهد عتيد من أجل تثبيت أركانها، والخروج بها إلى النور، كها نضيف إلى ذلك خوف النبي على على السيدة سودة أن تفتن من قومها إذا رجعت إليهم بعد موت زوجها، وكانت سنها آنذاك تقارب السبعين، يضاف إلى ذلك التشريف لها ولقومها (١).

#### ٢- السيدة عائشة:

وهي عائشة بنت أبي بكر الصديق، وأمها هي أم رومان بنت عامر بن عويمر، وقد خطبها النبي على قبل الهجرة بثلاث سنوات، وسنها ست سنوات، وتزوجها في المدينة وهي بنت تسع سنوات، ولعل الحكمة من زواج السيدة عائشة وسي كان أساسها التكريم والتشريف لأبي بكر الصديق، الذي ضحى بهاله ونفسه في سبيل العقيدة والدين، فكان من أروع الناذج البشرية المشرقة في صفحة الإسلام.

### ٣- السيدة زينب:

وهي زينب بنت خزيمة بن الحارث. وأمها هي هند بنت عوف، وكانت في سن الثلاثين حينها تزوجها النبي على وكانت فترة مكثها مع النبي الله لم تتجاوز العام، فقد توفيت وصلى عليها النبي على ودفنها بالبقيع سنة أربع من الهجرة، ولعل الحكمة من زواجها التكريم لها والعطف عليها والبربها خصوصًا بعد وفاة زوجها عبد الله بن جحش في أُحُد.

<sup>(</sup>١) راجع موسوعة الأسرة الشيخ/ عطية صقر.





#### ٤- السيدة حفصة:

وهي حفصة بنت عمر بن الخطاب، وأمها هي زينب بنت مظعون الجمحية، وقد تزوجها النبي في في السنة الثالثة للهجرة بعد وفاة زوجها خنيس بن حذافة السهمي في أحُد، ولعل اخكمة من زواج النبي في منها التكريم لعمر بن الخطاب، الذي فرق بين الحق والباطل، وأبلى بلاءً حسنًا في ظهور الدعوة الإسلامية إلى النور، وأعز الإسلام بانضهامه إلى صفوف المسلمين، على الرغم من عدم وجود ما يغري على زواجها، فقد عرضها عمر في بعد وفاة زوجها على أبي بكر وعثمان، فلم يجيباه، وقد قال عمر فا عندما راجت شائعة طلاق النبي لزوجاته: "والله لقي بكر وعثمان رسول الله في لا يجبك، ولو لا أنا لطلقك" (١).

## ٥- السيدة أم سلمة:

وهي هند بنت حذيفة، وأمها هي عاتكة بنت عامر بن ربيعة بن مالك، وقد تزوجها النبي بي عقب وفاة زوجها أبي سلمة في غزوة أُحُد، ولعل الحكمة من زواجها كانت عزاء لها وتكريعًا لها ومكافأة على جهادها، وعلى ما لقيته من شدة عند إسلامها وعند هجرتها، فهي أول ظعينة للمدينة، يضاف إلى ذلك أن هذا الزواج كان حماية لها ولأولادها الذين أنجبتهم من زوجها المتوفى أبي سلمة في .

#### ٦- السيدة زينب:

وهي زينب بنت جحش بن يعمر بن صبرة بن مرة، وأمها هي أميمة بنت عبد المطلب ابن هاشم، وكان النبي على قد زوجها من مولاه زيد بن حارثة، وقد استنكفت من زيد وقالت: أنا خير منه حسبًا. ثم رضيت ومكثت عنده مدة، ثم طلقها زيد لتعاظمها عليه بشرفها، وتزوجها النبي على بعد انقضاء عدتها، ولعل الحكمة كانت من ذلك إبطال حكم

<sup>(</sup>١) رواه مسلم حديث رقم (١٤٧٩).





التبني الذي كان يمنع تزوج الرجل بمطلقة ابنه المتبنى، ويضاف إلى ذلك رد اعتبارها على رضاها بحكم الله ورسوله في الزواج من مولى، وهي شريفة قرشية، كها كانت موضع التجربة في إزالة العصبية الجاهلية في نظرتهم لكفاءة النكاح، فتكمن تجربة الإلغاء فيمن يمكنه أن يتزوجها بعد زيد، كها أنه أشيع عنها بعد طلاقها من زيد أنها أتعبته فلم يجرؤ أحد على الزواج منها بعده، فتزوجها النبي في والله - تعالى - هو الذي زوجها للنبي في وهو دليل إباحة لتجاوز النبي في لهذا الحد، وهو أمر خاص بالنبي في فقد قبال الله تعالى: ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زُوَّجَنَكُهَا لِكَنْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَبٌ فِي أَزْوَاجٍ أَدْعِيَآ بِهِمْ إِذَا فَضَوْ أَنِهُنْ وَطَرًا وَرَّجَنَكُهَا لِكَنْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَبٌ فِي أَزْوَاجٍ أَدْعِيَآ بِهِمْ إِذَا فَضَوْا مِنْهَنْ وَطَرًا وَرَّا

#### ٧- السيدة جويرية:

وهي جويرية بنت اخارث بن أبي ضرار بن حبيب بن عائلة، وقلد كانت أسيرة في غزوة بني المصطلق، ووقعت في سهم ثابت بن قيس بن شهاس الأنصاري، فكاتبها على تسع أواقعي من الذهب ليعتقها. فدفعها النبي على وأعتقها وتزوجها، ولعل الحكمة من ذلك كانت من أجل إعتاق أهلها، فليس من اللائق أن يكون أصهار النبي على أرقاء، فكان ذلك سببا في عتق مائة من أهل بيت من بني المصطلق إكرامًا لعتق النبي للسيدة جويرية، وزواجه بها، وقد رأى الصحابة ذلك وفعلوه دون ضغط عليهم، فكان زواجها بركة عليها وعلى قومها.

## ٨- أم حبيبة:

وهي رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية، وأمها هي صفية بنت أبي العاص ابن أمية، وقد تزوجها النبي على بعد أن تنصر زوجها عبيد الله بـن جحـش بالحبـشة، وكـان أبوها وإخوتها مشركين بمكة، فأصبحت وحيدة، ولعـل الحكمـة مـن زواج النبـي على بها

<sup>(</sup>١) من الآية ٣٧ من سورة الأحزاب.





الرحمة بها والحياية ها من الفتنة، فضمها النبي على إليه وهي ما تـزال بالحبـشة، ويـضاف إلى ذلك أن في زواجها تأليفًا لأبي سفيان؛ الذي حمد للنبي في فعله حينها علم بزواجه بها، ولم تتألم لذلك.

#### ٩- السيدة صفية:

وهي صفية بنت حُيي بن أخطب بن سُعْنة من بني النضير، وأمها هي ضَرَّة بنت سمواًل، وكانت قد وقعت أسيرة في سهم دحية بن خليفة الكلبي فنفسها عليه إخوانه لشرفها وجمافا، فضمها النبي على إليه، وأرضى دحية بقريبات لها، وكانت قد اختارت النبي في، ورفضت الرجوع إلى أهلها، وكانت حكيمة، وقد منعت الرسول على من النبي من الدخول بها حينها كان قريبًا من خيبر؛ خوفًا على النبي في من اليهود.

#### ١٠- السيدة ميمونة:

وهي ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير، وأمها هند بنت عوف بن زهير بن الحارث، وقد تزوجها النبي على حينها كان معتمرًا في مكة بعد ما تأيمت من زوجها أبي رهم الذي مات ولم يسلم، ولعل الحكمة من زواجها كانت رغبة من النبي في في ربط صلته بأقاربه المصاهرين لأقاربها؛ حيث كانت أختها أم الفضل لبانة تحت عمه العباس، وكذلك أختها لبانة الصغرى أم خالد بن الوليد، وأختها لأمها أسهاء بنت عميس التي تزوجها جعفر بن أبي طالب، وأختها لأمها أيضًا سلمى بنت عميس زوجة حزة عم النبي في وعلى الرغم مما سبق ذكره من الحكم العامة المتعلقة بزواج النبي في وكذلك الحكم الخاصة من زواجه بكل زوجة من زوجاته - رضي الله عنهن - فقد اتخذ أعداء الدين الإسلامي وخصومه هذا الأمر ذريعة للطعن في ديننا الحنيف سواء أدركوا الحكمة من ذلك أو لم يدركوها. ويعضد ما ذكرناه ما ورد في كتاب دحض شبهات ومفتريات حول الإسلام، تأليف عبد المنصف محمود عبد الفتاح المراقب العام للوعظ والدعوة الإسلامي، بالأزهر الشريف، حيث يقول: لقد اتخذ خصوم







هذا الدين من المبشرين وبعض المستشرقين وغيرهم الطعن في الإسلام سواء عرفوا الحقيقة وتجاهلوها، أم أدركوها فأعرضوا عن البحث فيها واكتفوا بها صوره لهم تفكيرهم من نقد وتجريح. ومن هذا فإنهم ينعون على الإسلام إباحته تعدد الزوجات دون تفهم للحكمة التي شرع من أجلها، وينظرون إليه على أنه نظام بدائي ينتقص من مكانة المرأة لصالح الرجل وعلى حساب كرامتها، وأنه بمثابة الأغلال والقيود التي تعوق حركتها وتهضم حقوقها وتهدر آدميتها وأن تحريرها منه يعتبر خطوة في سبيل تقدمها؛ لأنه في رأيهم نظام لا يتمشى وتطور المجتمع، وأنه لا بد أن تتساوى المرأة بالرجل وتعدد الزوجات لا يحقق تلك المساواة... والحقيقة التي لا لبس فيها ولا غموض إلى أنه لا يوجد أي ارتباط بين تعدد الزوجات وبدائية المجتمع أو تحضره في حين أنه لا يبين التعدد في صورة واضحة إلا في الشعوب المتقدمة في الحضارة ولهذا يرى علماء الاجتماع أن نظام التعدد سيتسع نطاقه حترًا ويكثر عدد الـشعوب الآخذة به. وليس هناك أدني شك في أن الإسلام قد سوى بين المرأة والرجل في كل عمل يتفق مع طبيعتها البيولوجية، ولم يجعل أساس النوع سببًا في تفضيل الرجل عليها؛ فسوى بينها في العبادات وأعمال البر والخير، وما يترتب عليها من ثواب، وأعطاها الحرية في المعاملات المالية والتجارية. ولم يحرم عليها عملا إلا إذا كان فيه خدش لحيائها أو تهديد لعفتها وكرامتها. وقد التزم المسلمون بذلك فأعطوها الحرية في كثير من المجالات فكانت عاملة وباحثة وممرضة وطبيبة وأستاذة في المعاهد والجامعات، وراويـة حفظـت حـديث النبـي ﷺ ورواه عنها الكثير من الرجال، كما منحها الإسلام حرية التصرف في أموالها ومستقبلها في الارتباط بشريك حياتها.. إذن فأي الحالين يكون أكرم وأشرف لكل من الرجل والمرأة: تعدد الزوجات أم تعدد الخليلات؟! ويكفى الإسلام فخرًا أن نادي بتعدد الزوجات مع كثير من فلاسفة الغرب قال الأستاذ "جوستاف لوبون": "إن تعدد الزوجات مع مثال ما شرعه الإسلام عن أفضل الأنظمة وأنهضها بأدب الأمة التي تذهب إليه وتعتصم بـه، وأوثقها للأسرة عقدًا وأشدها لآصرتها أزرًا وسبيله أن تكون المرأة المسلمة أسعد حالًا وأعظم شأنًا وأحق باحترام الرجل منها أختها الغربية".

# 

#### تعدد الزوجات بين الرفض والقبول



مع أن الإسلام لم يفتح باب التعدد على مصراعية دون أن تكون هناك ضرورة ماسة تدعو اليه؛ وذلك كنقص عدد الرجال عن عدد النساء في بعض الشعوب لا سيها عقب الحروب التي يقتل فيها كثير من الرجال فتبقى نساء كثيرات قد حرمن من الأزواج وقد تنضطرهن الظروف القاسية إلى الانحراف من أجل الحصول على المال. ولا شك أن تعدد الزوجات للقادرين عليه خير علاج لهذه المشكلة، ولعل من البواعث الطيبة التي تدعو إلى التعدد أن تكون الزوجة عقيه الا تلد والزوج يريد الحصول على الذرية وعنده القدرة على كفاية اثنتين. وكذا الشأن إذا مرضت الزوجة مرضًا منفرًا بحيث تصبح غير صالحة للاستمتاع بها أو يأنف الزوج من قربانها وليس لها من يعولها إذا طلقت، أو كانت دميمة الخلقة أو عزوفًا عن الرجال أو بلغت من الشيخوخة ويعز على الزوج أن يطلقها لحسن عشرتها ودماثة خلقها ويبرى أن من المروءة الإبقاء عليها في عصمته؛ ففي هذه الأمور كلها لا يقف الإسلام حائلًا دون تحقيق رغبة الزوج إذا راعى العدالة التي يدعو إليها الإسلام.

## سراري النبي رَيَّا الْهُ الْمُ

وبعدما عرضنا لزوجات النبي على وهن أمهات المؤمنين، نعرض هنا بصورة سريعة لمن تسرى بهن النبي على ولفظ السُريَّة مأخوذ من التسرر أي السر، وهي من ألفاظ الجاع، وسميت بذلك لأنه يكتم أمرها على الزوجة غالبًا، وضمت سينها للفرق بينها وبين الحرة إذا تزوجت سرًّا، وقيل أيضًا: إنها مأخوذة من السرور؛ لأن زوجها يسر بها، وقال النبي في شأنهن: "انكحوا أمهات الأولاد"() وفي رواية أخرى: "عليكم بالسراري؛ فإنهن مباركات الأرحام"() وقد تسرى النبي في بأربع نعرض هن:

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في مسنده ج ٢ ص ١٧١.

<sup>(</sup>٢) المعجم الأوسط للطبراني ج ٨ ص ١٨٧.







#### ١- مارية المصرية:

وهي من قرية تسمى الآن باسم "الشيخ عبادة" من صعيد مصر، وكانت جيلة وأمها من الروم، وأبوها اسمه شمعون، وقد أهداها المقوقس حاكم مصر إلى النبي على ومعها أختها "سيرين" ومعها خصيًا كان أخًا لمارية أو نسيبًا ها، وقد قالت عائشة حيث في شأنها: ما غرت على امرأة إلا دون ما غرت على مارية؛ وذلك أنها جيلة جعدة. وكانت مارية قبطية، فعرض حاطب على الإسلام على مارية فأسلمت وأسلمت أختها، وبقي الخصيُّ على دينه حتى أسلم بالمدينة، وقد وهب النبي في سيرين لحسان بن ثابت، وهي أم عبد الرحمن بن حسان. وقد كان النبي في يطأ مارية بملك اليمين، وضرب عليها مع ذلك الحجاب، فحملت منه ووضعت إبراهيم سنة ثمانٍ من الهجرة، وبعد موت النبي في أنفق عليها أبو بكر الصديق في من بعده عمر بن الخطاب في حتى توفيت في خلافته فصل عليها ودفنها بالبقيع.

### ۲- ریحانة:

واسمها ربيحة بنت شمعون بن زيد بن عمرو، وقد سُبِيت مع بني قريظة، وكانت متزوجة رجلاً منهم، وعندما سُبِيت بقيت على اليهودية، فعزلها النبي على ثم جاء ثعلبة ابن سعية يبشره بإسلامها، فسر بذلك، وعرض عليها أن يعتقها ويتزوجها ويضرب عليها الحجاب فقالت: بل تتركني في ملكك فهو أخف علي وعليك. فتركها واصطفاها لنفسه، وكان النبي على يطؤها بملك اليمين، وقيل: إنه أعتقها وتزوجها وقد توفيت في حياته على ودفئت بالبقيع.

#### ٣- نفيسة:

هي جارية زينب بنت جحش، وقد وهبتها للنبي ﷺ بعـد أن رضي عنهـا بعـد أن كـان هجرها ذا الحجة والمحرم وبعض صفر، بعدما قالت في صفية: إنها يهوديـة، ثـم رضي عنهـا النبـي ﷺ، ودخل عليها في ربيع الأول، فوهبت له جاريتها نفيسة.





#### ٤- أمة:

لا يعرف اسمها، وقد أصابها النبي ﷺ في السَّبي، ذكرها أبو عبيدة معمر.

وبهذا نكون قد ذكرنا النساء اللاتي دخلن حياة النبي ﷺ بطريقتين، هما: الزواج وملك اليمين(١٠).

## إيجابيات تعدد الزوجات

في الواقع إذا نظرنا إلى مبدأ تعدد الزوجات نظرة واعية تحدوها الموضوعية لوجدنا فيه خيرًا كثيرًا، ولأبصرنا من خلاله مجتمعًا مستقرًّا قد استطاع أن يقضي على جانب كبير من مشكلاته الاجتماعية، وذلك ليس سبحًا في بحور الخيال، وإنها معايشة للواقع وارتباطًا وثيقًا به، لما في ذلك من منافع متعددة في جانب الرجل وأخرى في جانب المرأة، وتكون أيضًا في جانبها معًا فتعم الفائدة المجتمع بأسره، ومما يترتب عليه من مصلحة في جانب الرجل ما يلى:

ا- قد يكون الرجل جامح الرغبة شديد الشوق إلى المباشرة الجنسية بصورة مستمرة، فلا تكفيه في هذه الحالة زوجة واحدة؛ لأنها قد لا تتحمله ولا تطيق كثرة اتصاله بها أو قد تكون فترة حيضها في دورتها الشهرية طويلة، ولا يستطيع هذا الزوج الراغب في الجنس أن يصبر على شهوته حتى تطهر زوجته من حيضها، فهاذا يفعل في مثل هذه الحال مع رغبته في المحافظة على زوجته واستقرار بيته، وهبو لا يريد أن يقضي شهوته تلك في الحرام؟ فلا يكون هناك حل إلا البحث عن زوجة أحرى بدلاً من اتخاذ العشيقات والخليلات.

<sup>(</sup>١) انظر في ذلك زاد المعاد والسيرة النبوية.







- قد تكون الزوجة مريضة بأي مرض يمنع الاتصال الجنسي، والحالات المرضية التي يتعذر فيها الاتصال بالزَّوجة ملموسة وواقعية ومتعددة، ولا يستطيع الزوج أن يجد حلاً ينفس به عن رغبته مع المحافظة على زوجته إلا البحث عن حرث آخر، وهذا الأمر ليس غريبًا؛ فقد كان العرب في الجاهلية لا يستحسنون وطء المرضع، وكانوا يسمونه (الغيلة)، وكيف يستطيع الرجل العادي وليس قوي الرغبة أن يصبر هذه المدة الطويلة على غريزته الجنسية (۱)؟
- ٣- قد تكون الزوجة عقيًا لا تلد، ويريد الزوج أن تقر عينه بالذرية الصالحة؛ مثله في ذلك مثل غيره من بقية البشر، وحب الذرية الصالحة أمر غريزي في كل الناس، وقد اشتاق إليه خاصة البشر، وهم الأنبياء، فقد قال الله تعالى على لسان زكريا عنه:
  ﴿ وَرَكِرِيّا إِذْ نَادَعُ لَ رَبَّ لا تَذَرّني فَرَدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِيْمِ نَهِ لا ذنب لها في لتحقيق هذه الرغبة مع الوضاء للزوجة العقيم التي لا ذنب لها في عقمها إلا بالبحث عن زوجة أخرى ولود، مع الاحتفاظ بالزوجة الأولى، ومحاولة في العدل بينها.
- وقد يرغب الرجل في مال امرأة غير زوجته، وهو محتاج إليه، ومن المعلوم أن المال من الأمور التي ينظر إليها الراغب في الزواج، مثل الجهال والحسب والدين، وهو يرغب في إنفاق هذا المال في الخير، ولا سبيل إلى الوصول إلى هذا المال واستغلاله فيها يعود بالنفع إلا الزواج الشرعي، ولا يوجد في مثل هذا الأمر مانع شرعي طالما أنه يرغب في إنفاقه في الخير ورعايته واستثهاره والحفاظ عليه؛ بها يحقق منه الفائدة العامة له ولصاحبة المال.

<sup>(</sup>١) راجع موسوعة الأسرة ج ٦.

<sup>(</sup>٢) الآية ٨٩ من سورة الأنبياء.





وإذا ما انتقلنا إلى جانب المرأة، لوجدنا فيه الخير الكثير الذي يعود على المرأة، والمنافع العديدة التي تحرم نفسها منها إذا رفضت هذه الرخصة الشرعية؛ التي وضعت في اعتبارها تعميم الفائدة للمجتمع كله، ومنها:

- قد تكون الزوجة مسنة أو مريضة، ولا تجد من يرعاها وينفق عليها، أو قد تكون عقيمًا ولا تريد الانفصال عن زوجها؛ لأنها تجبه وترغب في البقاء معه، وهي تفضل لو خُيِّرَت أن تبقى مع زوجها وتتحمل أخف الضررين، فبقاؤها مع زوجها أفضل لها من الطلاق، وإنفاقه عليها خير لها من تعرضها لمشقة العمل، ولا تجد من ينفق عليها ويرعاها، فلا شك أن بقاءها مع الزوجة الثَّانية فيه مصلحة لها.
- قد تكون المرأة عانسًا أو دميمة، ليس لها من الجهال نصيب قليل أو كثير، ولا يرغب
   أحد في الزواج بها، فهي هنا تفضل أن تكون الزوجة الثانية، بدلاً من أن تبقى مدى
   الحياة عانسًا، ولا تجد لتحقيق رغبتها طريقًا أو منفسًا شرعيًّا يحفظ عرضها وكرامتها.
- قد تكون الزوجة من الأيامى، وهي صغيرة السن، ولديها رغبة في الرجال، وقد يكون لديها أولاد من زوجها المتوفى، وتحتاج إلى من ينفق عليهم وينبغي أن يكون لها نصيب من العطف عليها والبربها، وهذا من حقوقها في الإسلام، وإذا قسنا مدى ألم الزوجة الأولى من التعدد، فلا يقاس بحجم الخير الكثير الذي يعود على أختها في الإسلام خصوصًا إذا كانت من قريبات الزوج، فيكون في هذه الحالة أولى الناس ببرها والعطف عليها.
- قد تفضل الزوجة الاحتفاظ بشرف الانتساب إلى زوجها، وذلك إذا كان الزوج موضع شرف ومبعث اعتزاز، كأن يكون ذا مكانة ووجاهة اجتماعية مثلاً وهي تفضل ذلك في ظل التعدد؛ إذا لم يمكنها ذلك مع الانفراد بالزوج، وقد حدث لأم المؤمنين السيدة سودة بنت زمعة عشف عندما كبرت سنها، وخشيت أن يطلقها



النبي ﷺ، فتنازلت عن ليلتها في القسم، ووهبتها لمن يحبها النبي ﷺ ويؤثرها، وهي السيدة عائشة هِين النبي ﷺ.

كما تظهر مصلحة المرأة بأوضح صورها في الأخذ بمبدأ تعدد الزوجات عند زيادة عـدد النساء على عدد الرجال لأي أمر من الأمور السابق ذكرها، ككثرة ذرية البنات مثلاً في أمة من الأمم، أو منطقة من المناطق، أو كثرة الحروب وأكلها للرجيال، أو بيسبب تعشر ظروف الزواج لأمر من الأمور، فلو منع التعدد مع زيادة عدد النساء فكيف تكون الحياة؟ لا يكون إلا الاضطراب ولجوء النساء إلى محاولة التنفيس الطبيعي عن رغبتهن مما ينتج عنه سوء الأخلاق وانتشار الفواحش في المجتمع، وما يتبعه أيـضًا مـن خـروج النساء إلى العمل، وتحملهن ويلاته ومشقاته واختلاطهن بالرجال، والتضحية بـشرفهن وكرامتهن لضعاف النفوس؛ من أجل الاحتياج إلى المال، أو من أجل الحصول على فرصة عمل، والواقع الذي نعيشه الآن يؤيد ذلك بشدة، وقد خرجت بعض البلاد من الحروب وقد خلفت وراءها عددًا لا يحصى من الأرامل واليتامي. والاقتصار على زوجة واحدة في مثل هذه الأمور يحرم كثيرًا من النساء من المتعبة المشروعة لحن، ولا يكون أمامهن إلا الرهبنة؛ التي قد تكون في أغلب الأحيان ستارًا للعديد من الأمور البشعة التي لا تطاق، أو إلى التنفيس عن هذه الرغبة الطبيعية التبي تلح عليهن بالطرق غير المشروعة، التي أصبحنا نقاسي ويلاتها في أيامنا الجارية، وما نتج عنها من مساوئ أخلاقية، ورذائل اجتماعية، أفلا يكون الخير أن تنضم هذه الزوجات إلى أسر محترمة مصونة مستقرة في ظل التعدد المباح؟!

وقد صدق النبي على وهو يتحدث عن أشراط الساعة حيث قال: "ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد" (١).

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاري ج ٥ صــ٢٠٠٥.

## 

### تعدد الزوجات بين الرفض والقبول



وعن أبي موسى عَنْ أن رسول الله عَنْ قال: "ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة فلا يجد أحدًا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد قد تبعه أربعون امرأة يَلُذن به من قلة الرجال وكثرة النساء"(١).

قد تكون المرأة من قريبات الرجل، وترغب في النواج به؛ لتوثيق أواصر القربى
 والمحافظة على الارتباط وصلة الرحم، كما يحدث في قرى صعيد مصر من ضرورة
 المحافظة على أواصر القرابة، وتقوية الروابط الاجتماعية.

## فوائد التعدد للمجتمع بأسره

و مما لا شك فيه أن كثرة منافع التعدد للزوج والزوجة، ينتج عنها فوائد عامـة للمجتمـع كله، فهما اللبنة التي يتكون منها المجتمع ومن هذه المنافع:

- عدم وجود الزنى والمخادنة والعشيقات كها يحدث في المجتمعات التي تأخذ بمبدأ وحدة الزوجة، وتحرم تعدد الزوجات لاعتبارات القوانين البشرية، ويظهر هذا بأوضح صورة في دول الغرب من فساد وانحراف وأمراض خبيثة تنشأ عن الزنى والشذوذ والصلات المحرمة، وما يتبع ذلك من وجود أطفال غير شرعيين سببوا لهذه الدول مشكلات جسيمة أقلقت المجتمع وأقضَّت مضجعه.
- زيادة العدد وذلك بكثرة النسل، وهي قوة لا يستهان بها إذا أحسن تعهدها ورعايتها وتوجيهها توجيها واعيا صالحًا بها يحقق القوة للمجتمع، فمن المعلوم أنه لا تقوم أمة ولا تتقدم إلا بسواعد أبنائها المخلصين، وقد كانت كثرة النسل من الأعمدة القوية التي قامت عليها نهضة الإسلام.

<sup>(</sup>١) انظر موسوعة الأسرة ج ٦ صــ ١١١. والحديث رواه البخاري ج ٢ صــ ٥١٣.



وقد قال ابن عباس لسعيد بن جبير بيض : هل تزوجت؟ قال: لا. قال: فتزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساءً ويفهم من كلام ابن عباس الله أن زيادة النساء مما يدعو ويقوي مبدأ تعدد الزوجات، وبالتالي زيادة النسل، وها هي بعض الدول قد شكت حديثًا من قلة النسل، ومما يذكر أنه في مدينة (بون) بألمانيا طالب أهلها أن يأخذ الدستور بمبدأ تعدد الزوجات بعد أن وصل عدد العوانس إلى أكثر من أربعة ملاين.

كفالة الأيتام والعطف على الأرامل ورعاية الأسر، حينها يموت من يعولهم وحمايتهم من الانحلال والفساد والضياع، فقد يكون في الأولاد اليتامى الخير الكثير إذا أحسن رعايتهم والاهتمام بهم، كها تحفظ الأرامل من السقوط في الهاوية ومن التعرض لأخطار عديدة.

وهذه هي بعض فوائد تعدد الزوجات التي يستفيد منها المجتمع بأسره، إذا صدقت النية مع توافر شروطه، مما يحقق ثماره في المجتمع، وهذه الفوائد هي التي جعلت بعض الدول التي تحرمه تعيد حساباتها، وتعود لكي تنادي به بعد أن حرمت نفسها من حلاوة ثمرته، وعانت وقاست المشكلات العديدة التي نتجت عن تحريم هذا المبدأ، وعدم العمل به.

### سلبيات يقع فيها المعددون

على الرغم من أننا نؤيد مبدأ تعدد الزوجات ونحث ونشجع عليه الراغب فيه إلا أن التزام الموضوعية يفرض علينا أن نقول وبمنتهي الصراحة للمعدد: انتبه قبل أن تقع في هذه السلبيات التي يسهل عليك تلافيها والقضاء عليها إذا صدقت النية وأحسنت استغلال هذه الرخصة الشرعية ومنها:

• زيادة الأعباء المالية من أجل توفير نفقات ومطالب أكثر من أسرة مع وجوب تحقق العدالة المادية في كل شيء بينهم، فقد يخفق الزوج في توفير المال اللازم لكل أسرة من أسره ويلجأ إلى اتخاذ طرق غير مشروعة من أجل الوفاء بهذه المطالب المادية حتى يكون عادلًا ولم يحسب حسابها قبل الزواج وهنا لا يُوجد له مبرر شرعي.



- ضعف صحة الرجل وخصوصًا محدود الدخل والذي لا يستطيع أن يوفر من الغذاء ما يعوض مجهوده الجنسي، وذلك بسبب تعدد نداءات الغريزة الجنسية لأكثر من زوجة وذلك لأن المرأة تكون شديدة الشوق لزوجها؛ إذا علمت أنه عند ضرتها وتحاول كل منهم أن تتزين له وتغريه في هذا الأمر وتحاول أن تستقطبه لجانبها، وإذا لم يستطع أن يعوض ذلك عن طريق التغذية السليمة لم يستطع أن يكمل المسيرة، وربها يصل الأمر إلى أن يترك الميدان ويرحل.
- توتر الزوج وإرهاق أعصابه بسبب انشغاله بتدبير أمور أكثر من أسرة وأكثر من زوجة، وما يطرأ عليه كل يوم من مشكلات الحياة اليومية، ورغبته في تحقيق العدل الكامل في الأمور المادية بين الأولاد والضرائر أمر عسير ومرهق، ولا يقدر عليه إلا من يتحلى بالقدرة العقلية والبدنية ويحسن التصرف في الأمور.
- قد يسود جو قطيعة الرحم بين أولاد الضرائر ومن الأولى بين الضرائر أنفسهن، حيث تحاول كل منهن أن تغرس في نفوس أبنائها كراهة إخوتهم من الزوجة الأخرى، بل وكراهة والدهم من الأساس، وخصوصًا أننا مجتمع لم ينشأ على ثقافة تعدد الزوجات ووجود أبناء الأب والأم.
- الغيرة الشديدة عند المرأة وما ينتج عنها من أثار خطيرة ومدمرة في نفس الوقت،
   وخاصة مع وجود الضرائر، فمن المعلوم أن من طباع المرأة الغيرة بدون ضرائر مما
   يهدد استقرار البيت والأسرة.

## شبهات حول تعدد الزوجات وردود عليها

### ١- شبهة تحريم تعدد الزوجات:

حرّم بعض المفسرين والباحثين حديثًا - الذين لم يتمكنوا من فهم الآية الكريمة واستيعابها؛ لضعف إمكاناتهم الفكرية في التعامل مع كتاب الله - أمرًا جائزًا بإجماع الأمة





منذ أربعة عشر قرنًا لم ينكره إلا فئة شاذة (١)؛ حيث حاول هؤلاء المحدثين أن يربطوا بين قوله تعالى في السورة قوله تعالى في السورة النساء: ﴿ فَإِنْ جَفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُواْ فَوَ جِدَةً ﴾ (١) وبين قوله تعالى في السورة نفسها: ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ﴾ (١). حيث قالوا: لقد شرط الله جواز التعدد عند عدم الخوف من الظلم، وعدم العدل بين النساء هذا بنص الآية الأولى، فإذا ما أتينا إلى الآية الثانية نجد أن العدل بين النساء غير مستطاع، فتكون النتيجة من وجهة نظرهم بطلان المشروط، وهو جواز التعدد لبطلان المشرط، وهو العدل المطلق؛ لأنه مستحيل تحققه.

#### الرد:

وللرد على ذلك نقول: إن العدل الذي قرره الله في الآية بأنه غير مستطاع فلا يستطع بشر أن يحققه، هو العدل الكامل في الأمور المادية والمعنوية، وهذا لا يستطيعه بشر، وهذا هو النبي في وهو المعصوم من اخطأ، وهو أفضل خلق الله، قرر أنه لا يستطيع تحقيق العدل الكامل في الأمور المادية والمعنوية التي تتعلق بالقلب كبشر، فكان في يعدل بين نسائه في النفقة، والمبيت، واعتذر عن عدم قدرته على العدل في الأمور الوجدانية والميل القلبي لعائشة دون غيرها فقال في: "اللهم هذا قسمي فيها أملك، فلا تلمني فيها تملك ولا أملك". والمقصود بها يملكه في النفقة والمبيت، والمقصود بها لا يملكه الميل القلبي لواحدة دون الأخرى، وهذا ليس في مقدور أي بشر، فالقلوب بيد الله - تعالى - يقلهها

<sup>(</sup>١) وهم المعتزلة وبعض الشيعة، واعتبر رأيهم شاذًّا؛ لأنه مخالف لإجماع الأمة.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٣ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٣) من الآية ١٢٩ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٤) رواه مالك في الموطأج ٢ ص ٤٢٧.





كيف يشاء، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، كها أنه لو استحال العدل مع تعدد الزوجات، لتناقض مع الأمر بتعددهن أو الجواز فيه، ولا يجوز أن يبيح الله أمرًا لا يمكن أن يتحقق لاستحالة تحقق شرطه، وهذا لو صح يحدث تناقضًا، ولا يليق هذا بذاته العلية، كها أنه تجدر الإشارة إلى أمر مهم، وهو أن الآية التي جاءت بجواز التعدد، هي الآية الثالثة من سورة النساء، والآية التي تحدثت عن عدم استطاعة العدل الكامل في الأمور المادية والمعنوية على السواء هي الآية التاسعة والعشرين بعد المائة، فبينها فاصل كبير، وربها كان أيضًا بينها فاصل زمني أكبر، ولو كانت الآية تقصد استحالة تحقق العدل الذي يوجب المنع لاتصلت بآية الأمر بجواز التعدد مباشرة.

## ٢- شبهة القول بأن عدد النساء، المسموح به في التعدد، هو تسع نساء:

وهذه الشبهة قال بها أهل الظاهر؛ مستدلين على ذلك بأن مجموع مثنى وثلاث ورباع هو تسع، كما استدلوا أيضًا على جواز هذا العدد بأن رسول الله على جمع في عصمته تسع نساء، كما ذهب بعض الشيعة إلى أن العدد المسموح به في التعدد هو ثماني عشرة زوجة، مستدلين على ذلك بأن معنى مثنى: أي اثنتين اثنتين، وثلاث: أي ثلاث ثلاث، ورباع: أي أربع أربع، فيكون مجموع ما سبق ثماني عشرة.

#### الرد:

إن ما كان من أمر النبي على فهو خاص به؛ لأن زواجه كان أمرًا من السهاء، فهو كله تخطيط للتشريع، وليس لشهوانية الرسول على - الذي نُجِلُهُ ونعظَّمُه وننزَّهُه عن هذا الأسر الذي لا يليق بمقام النبوة - أو لمجرد رغبته في النساء، فهذا أيضًا مرفوض لما ثبت من





عفته على في شبابه قبل زواجه، وبعد زواجه أيضًا، أما ما كان من العدد المسموح به، فالواو لا تفيد الجمع هنا، والدليل على ذلك إجماع الأمة على هذا العدد، وهو أربع زوجات، وعدم إقرار النبي على لأحد من أصحابه على أكثر من هذا العدد، كما حدث مع غيلان الثقفي ونوفل بن معاوية وغيرهما حيث قال النبي على لكل منها: "اختر منهن أربعًا"(١).

# ٣- شبهة تقول: إن التعدد كان في عهد النبي روات التعدد كان في عهد النبي روات اقتضتها الظروف في هذه الفترة:

وقد ذكر هذا الفريق أمثلة لذلك، منها: ضرورة ضم أيامي الحروب ومن مات عائلهن، أو تكثير عدد المسلمين للحاجة إلى زيادة النسل في الحروب ونشر الدعوة، وما إلى ذلك من الأمور التي اقتضتها الضرورات، وقد زالت هذه المضرورات الآن، ولم تعد هناك حاجة للتعدد.

#### الرد:

التعدد تشريع دائم ومستمر بشروطه التي أوضحها القرآن الكريم، وليس مرتبطًا بضرورة حرب أو الحاجة إلى زيادة نسل، وهو سنة من سنن النبي على وقد أوصى باتباعه واتباع أصحابه فهو القائل على: "فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين عضوا عليها بالنواجذ"().

وبحكم عالمية الدعوة الإسلامية ينبغي للمسلمين أن يكثروا عددهم، وينتشروا في كل أرجاء الأرض من أجل القيام بمهمة التبليغ عن النبي ري والدعوة إلى الإسلام، ولا ننس

<sup>(</sup>١) سېق تخریجه.

<sup>(</sup>٢) الترغيب والترهيب جـ ١ صـ٣٣.





أن زيادة النسل من الدعائم القوية لأية أمة إذا أُحْسِن توجيهها واستغلالها الاستغلال الأمثل؛ لأن زيادة النسل ليست مرتبطة بالحاجة في الحروب، وإن كانت دعامة أساسية.

# ٤- شبهة تقول: يترتب على تعدد الزوجات تفكك الأسـر، وعـدم استقرار البيوتات، وفساد الأبناء وتشردهم:

#### الرد:

هذا الأمر لا أساس له من الصحة؛ لأن فساد الأمر وضياع الأبناء وتشردهم له عواصل وأسباب كثيرة لا يتسع المجال هنا لتفنيدها، لكن نقول: إذا صدقت النية في التعدد، وتحققت شروطه التي أقرها الإسلام من العدل في النفقة والمبيت، ومن القدرة البدنية والمالية أمكن اتقاء هذه الأخطار، والمحافظة على استقرار الأسر، ورعاية الأبناء الرعاية الكاملة والحفاظ عليهم من الضياع والتشرد، وتوجيههم فيما يعود بالخير والنفع على أسرهم ومجتمعاتهم.

## ٥- شبهة تقول: إن الزواج بواحدة هو الأصل في الإسلام:

لقد تعلل البعض بأن التعدد في الإسلام استثناء، ولا يجوز الأخذ به إلا لمبرر لأن الأصل هو وحدة الزوجة.

#### الرد:

هذه العلة ليس مسلّمًا بها باتفاق الجمهور؛ لأن الأمر بنكاح الطيبات من النساء مشروط بالعدل بينهن في النفقة والمبيت والقدرة على الإنفاق، ولا يوجد دليل واضح نفهم منه أن الأصل هو وحدة الزوجة، بل عندما جاءت الآية وطبقت على من عنده أكشر من زوجة، تركت الحرية للرجل في إمساك من يشاء، وتسريح من يشاء من نسائه، ولا شك أن من يقدم على التعدد تكون له الحرية الكاملة في مبرره ما دام لم ينه عنه.





## ٦- تدخل المحاكم في تقييد التعدد:

حاول بعض الداعين إلى منع تعدد الزوجات تقييده بحجة أن هذا الأمر من الأمور الدنيوية التي تخضع للمصلحة العامة.

#### الرد:

إن المنع من الزواج الثاني ليس أمرًا دنيويًا؛ لأنه يمس حكمًا شرعيًّا، وهو تحريم ما أحل الله من جواز تعدد الزوجات، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ ٱلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَاذَا حَلَلٌ وَهَنذَا حَرَامٌ لِتَفْتُرُوا عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتُرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿ ۖ ﴾ (١٠).

## ٧- شبهة أن التعدد ضرورة وليس إلا...

لقد اعتبر بعض المفكرين والعلماء أن التعدد ضرورة، ولا بـد في ذلـك مـن أن يـأذن بــه القاضي ليقدر الضرورة.

#### الرد:

إذ الأمر بنكاح ما طاب من النساء لم ينزل لإباحة التعدد، فهو مباح وموجود قبل الإسلام، بل جاء ليقيده بأربع. وعدم العدل في اليتامي لا يـصلح أن يكـون ضرورة، بـل يمنعه تمامًا. هذا بالإضافة إلى عسر هذا الأمر وصعوبته على القاضي في معرفة ظروف التعدد ودواعيه، واحتياج الرجل إليه خصوصًا إذا كان الداعي إلى ذلك أمرًا نفسيًّا، وقد يضطر هذا الأمر القاضي إلى معرفة الأسباب التي قد تؤدي إلى كشف الأسرار والعيوب التي لا تحب المرأة أو أهلها أو أولادها أن تظهر أمام الناس، كالعقم والأمراض والقبح، وغير ذلك من الأمور التي يصعب على المرأة أن تُذكر عنها أمام النياس، وهــذا إجـراء يـدعو إلى تتبـع العورات بها يتنافي مع الحياة الزوجية، وضرورة صون أسر ارها.

(١) الآية ١١٦ من سورة النحل.





### ٨- شبهة تقول بشهوانية الرسول ﷺ بسبب تعدد زوجاته:

#### الرد:

بداية كل ما نسب إلى الرسول ﷺ في هذا الجانب، هو افتراء وتنطع؛ لأنه لا يليق بالأنبياء والمرسلين، ولا يتناسب مع مقام النبوة الشريف.

وعفة النبي على في شبابه أوضح من أن يستدل لها، فلم يرد إطلاقًا عن أحد من المسلمين أو غير المسلمين أنه كان شابًا شهوانيًّا قبل زواجه بالسيدة خديجة على هذا بالإضافة إلى سعي السيدة خديجة إلى الزواج بالنبي على وكانت سنها أربعين سنة، وقد سبق لها الزواج بغيره، بينها كانت سن النبي على آنذاك خمسة وعشرين عامًا، وهو ما لا يتناسب مع شابً شهواني يبحث عن إرضاء غريزته. ثم زواجه - بعد خديجة على السيدة سودة بنت زمعة، وكانت منزوجة قبله، وكانت سنها تقارب السبعين، وهو أمر لا يتناسب على الإطلاق مع مَنْ يبحث عن إرضاء شهوته، وتجدر الإشارة إلى أن النبي على لم يتزوج بكرًا إلا السيدة عائشة على والشهواني لا يعدل بالأبكار شيئًا.

كما أن انقطاع النبي ﷺ عن زوجاته شهرًا كاملًا يبعد عنه شبهة الشهوانية؛ فالشهواني لا يستطيع أن يعتزل النساء هذه الفترة الطويلة.

كما أن النبي ﷺ لم يكثر من السراري، فلم يتسرَّ بأكثر من أربع، ولو كان شهوانيًّا لأكثر من السراري على الرغم من أنه رغَّب فيهن تمهيدًا للعتق.

كها كان زواجه بعائشة والمنطقة المنطقة التي تزوجها النبي المنظة الرابعة والخمسين من عمره، وهي سن تخف فيها هذه الشهوة، ويقل فيها البحث عن الاستمتاع بالنساء.



وأخيرًا، لم يكن النبي ﷺ كامل الحرية في التزوج بمن يشاء، بل كان زواجه كله بأمر الله ﷺ؛ فقد روى عبد الملك بن محمد النيسايوري عن أبي سعيد الخدري حديث: "ما تزوجت شيئًا من نسائي، ولا زوجت شيئًا من بناتي إلا بإذن جاءني به جبريل عن الله ﷺ"(١).

وغير ذلك كثير من الردود التي ذكرها الشيخ/ عطية صقر في الموسوعة الرائعة: "الأسرة تحت رعاية الإسلام".

## عدول الأجانب عن وحدة الروجة والاتجاه إلى تعدد الروجات

من أقوى وأوثق البراهين الواقعية التي تؤيد بشدة مبدأ تعدد الزوجات، هو رجوع من عادوا في مبدأ وحدة الزوجة عن رأيهم؛ لأنهم فشلوا في تلافي ما نتج عنه من أخطاء جسيمة، ومشكلات خطيرة عجزت القوانين الوضعية عن إيجاد حلول لها، مما جعل هؤلاء المتنطعين يتراجعون عن وجهة نظرهم؛ التي اضطرتهم إلى إباحة الزنى والفواحش والتغاضي عن الفساد والانحرافات الأخلاقية، فنجد في إنجلترا الكثيرات من النساء يطالبن بتطبيق هذا المبدأ، ويكتبن في الصحف مطالبات بالتعدد الذي أقره الإسلام، وزاد على ذلك أن طائفة من رجال الدين والبحث دافعت عن هذا المبدأ، والمطالبة به، وضمت صوتها إلى صوت نساء إنجليزيات كثيرات، فقد ذكر الأستاذ الخطيب المكي في تفسيره أن وكالة "رويتر" نقلت منذ سنوات قليلة خبرًا من لندن يقول: إن أربعة من كبار القساوسة بزعامة أسقف كانتربري - وهو من أكبر رجال الكنيسة البروتستانية - قد اجتمعوا مع بعض الباحثين الاجتماعيين في لندن، وأصدروا قرارًا دافع عن نظام تعدد الزوجات، وطالبوا بإباحته للمسيحيين من أجل المصلحة العامة، ومصلحة النساء أنفسهن!.

<sup>(</sup>١) الزرقاني على المواهب ج٣ صـ ٢٢٩. وأبو نعيم في الحلية ٧/ ٢٥١.



هذا عن إنجلترا، فإذا ما ذهبنا إلى ألمانيا وجدنا الشعب ينادي بضرورة تطبيق مبدأ تعدد الزوجات لاحتياج المجتمع إليه، فهذا الأستاذ "فون أهرملس" يصرح بـأن: قاعـدة تعـدد الزوجات لازمة أو ضرورية للسلالات الآرية. وقد ذكرت "آخر ساعة" سـنة ١٩٥١م أنه جاء من فرانكفورت أن الإحصاء في ألمانيا الغربية دل على أن ١٠٪ من المواليد أطفـال غـير شرعيين، وأن ٢٪ من تلاميذ المدارس الابتدائية في ألمانيا يعيشون مع آباء غير شرعيين.

وأما عن فرنسا: فقد طالب كثير من الباحثين والفلاسفة والمصلحين بتطبيق مبدأ تعدد الزوجات، وهذا هو الفيلسوف الفرنسي "جوستاف لوبون" يقول: "ولا نذكر نظامًا أنحى الأوربيون عليه باللائمة كمبدأ تعدد الزوجات، كها أننا لا نذكر نظامًا أخطأ الأوربيون في إدراكه كذلك المبدأ. ويرى أكثر مؤرخي أوربا اتزائا أن مبدأ تعدد الزوجات هو حجر الزاوية في الإسلام، وأنه سبب انتشار القرآن..".

ويتابع قائلًا: "وأرجو أن يثبت عند القارئ - الذي يقرأ هذا الفصل - أن مبدأ تعدد الزوجات الشرقي نظام طيب، يرفع المستوى الأخلاقي في الأمم التي تقوم به، ويزيد الأسرة ارتباطًا، ويمنح المرأة احترامًا وسعادة لا تراها في أوربا..

ولا أرى سببًا لجعل مبدأ تعدد الزوجات الشرعي عند الشرقيين أدنى مرتبة من مبدأ تعدد الزوجات السرّي عند الأوربيين، مع أنني أبصر بالعكس ما يجعله أسمى منه، وبهذا ندرك مغزى تعجب الشرقيين الذين يزورون مدننا الكبيرة من إنكارنا عليهم، ونظرهم إلى هذا الإنكار شزرًا..".

كما يقول "لوبون" في موضع آخر مشيدًا بمبدأ تعدد الزوجات: "إن تعـدد الزوجـات -على مثال ما شرعه الإسلام - من أفضل الأنظمة وأوفاها بـأدب الأمـة التـي تـذهب إليـه،





وتعتصم به، وأوثقها للأسرة، وأشدها لأصرتها أزرًا، وسبيله أن تكون المرأة المسلمة أسـعد حالًا، وأوجه شأنًا، وأحق باحترام الرجل من أختها الغربية"(١).

وهكذا، فنَّد لوبون مزاعم قومه، وبيَّن خطأهم فيها ذهبوا إليه من تحريم تعدد الزوجات، وأكد من خلال كلامه على صلاحية مبدأ تعدد الزوجات، وسموه على إباحة العشق والمخاللة، وإذا كان هؤلاء الأجانب قد حرموا ما جاءت به الأديان والشرائع السياوية بداية من صحف إبراهيم عَلِيْكِم، ومرورًا بتوراة موسى عَلِيِّهِ، وإنجيل عيسى عَلِيَّهِ، وانتهاءً برسالة القرآن السامية التي جاء بها الإسلام، وأحلوا قوانينهم الوضعية، ثم عرفوا بعد ذلك أنهم مخطئون بعدما فرضته الضرورات الاجتماعية نفسها عليهم، وبعدما عجزوا حيالها عين إيجاد الحُلُول الواقعية المقبولة، وقد ظهر أمامنا الأمر بجلاء لا شك فيه أن القرآن يهدي للتي هي أقوم، أفلا يكون لنا في ذلك عبرة حتى يـصدق فينـا قـول الله تعـالي: ﴿ فَٱعْتَبُرُواْ يَتَأُولِي ٱلْأَبْصَر ﴾ (٢)؟

## الدول التي أخذت بالقوانين الحديثة في منع تعدد الزوجات

أصدرت الدول والحكومات المسيحية قوانين وضعية حديثة تحرِّم مبدأ تعدد الزوجات، وقد كان ذلك مباحًا ولم ينكر في الدول التي تدين بالمسيحية قبل أكثر من قرنين من الزمان، ثم اتجهوا بعد ذلك إلى وحدة الزوجة، ثم سُنّت بعد ذلك عدة تشريعات في أوربا وأمريكا تحظر تعدد الزوجات، منها على سبيل المثال لا الحصر:

(١) راجع: ماذا قالوا عن المرأة؟.

<sup>(</sup>٢) م. الآية ٢ من سورة الحشر.





#### فرنسا:

حرمت القوانين الحديثة تعدد الزوجات، وأباحت العشق والمخاللة، واقتربت من إباحة الزنى، ففي المادة (٣٧٩) من قانون العقوبات: إذا زنى الزوج المحصن لا يعاقب إلا إذا زنى عير مرة في منزل الزوجية بامرأة أعدها لذلك. ويفهم من هذا القانون أنه لا يعاقب على الزنى خارج منزل الزوجية، فهذا مباح له، إلا أن العقاب يكون على انتهاك منزل الزوجية بالزنى فيه، بشرط أن يتكرر هذا الفعل أكثر من مرة. وماذا عن العقوبة؟! العقوبة هي غرامة مالية من: ١٠٠-٠٠ فرنك. هذا، وتنص المادة (٣٤) على معاقبة الزوج الذي يعقد زواجه بأخرى قبل انحلال رابطة الزوجية الأولى بالأشغال الشاقة، وهكذا كان تعدد العشيقات والخليلات أفضل لديهم من تعدد الزوجات الشرعيات!!.

وقد حاول الغربيون تطبيق هذا القانون - قانون تحريم تعدد الزوجات - في البلاد التي استعمروها؛ وذلك خوفًا من كثرة النسل، وطمعًا في استنزاف الخيرات التي تتمتع بها هذه البلاد، مما أدَّى إلى شيوع الرذيلة، وانتشار الفساد، وانحلال الأخلاق.

والرجل الإفريقي يميل إلى تعدد الزوجات لأسباب كثيرة، منها: تعويض ما يفقده من ذريته في الغابات، أو في النزاع والقتال بين القبائل، أو الحروب ضد المستعمرين، أو من أجل توثيق صلته بأكبر عدد ممكن من القبائل، وكذلك محاولة الاستفادة بأكبر قدر ممكن من خيرات الأرض التي تحتاج إلى قوة عاملة من الأولاد والزوجات، هذا بالإضافة إلى محاولة إشباع الرغبة الجنسية عند القبائل التي تحرم ممارسة الجنس في مدة الحيض والحمل والرضاعة، وهي تصل إلى فترات طويلة لا يستطيع الرجل أن يتحملها، أو يكبح جماح رغته الجنسة فيها.

وإذا أتينا إلى جانب المرأة الإفريقية، وجدناها ترحب بتعدد الزوجات لزوج واحد؛ ففيه فرصة لزواج المرأة، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء عن النساء ومشقة العمل؛ بفضل التعاون





بين النساء المتزوجات في العمل، كما أنهم يعتبرون التعدد مقياسًا لشرف الرجل ومكانته ونفوذه في الثروة والقوة. إلا أنهم لا يلتزمون حدًّا معينًا لتعدد الزوجات، وفي هذا ينقسم المسيحيون الأفارقة إلى اتجاهين: الأول نوع يحرم تعدد الزوجات تأثرًا بالدين المسيحي، والآخريرى عدم التقيد بزوجة واحدة، لما تقتضيه ظروف الطبيعة، وصور التعدد في الزوجات في إفريقيا متنوعة؛ حيث إنه يُهارس في جنوبي السودان ونيجيريا دون حد معين، فقد يتزوج الرجل مائة، وسيد القبيلة يتزوج ألفًا، وأولى الزوجات تكون سيدة لهن جميعًا، ففي قبائل "الشيلوك" بجنوب السودان يُباح لرئيس القبيلة أن يتزوج من كل قبيلة، وله في كل قبيلة بيت خاص، وبناته لا تُزوج بل تصادق وتخالل حتى لا يطمع أولادهن في تولي كل قبيلة بيت خاص، وبناته لا تُزوج بل تصادق وتخالل حتى لا يطمع أولادهن في تولي الملك، وفي النيجر كان هناك إمبراطور يسمى (مورنابا)، كان له أكثر من ٣٥ زوجة، قال عنهن أحد وزرائه: إنهن لسن زوجات بالمعنى المعروف، بل هن محصصات للترفيه وهكذا كان نداء الدول الغربية بمبدأ وحدة الزوجة منافيًا للفطرة ومعارضًا للظروف الطبيعية، فلم يفلح ذلك في المستعمرات.

ولقد لجأت الدول الأوربية الاستعمارية في الدول المستعمّرة - التي تحدثنا عن بعضها آنفًا - إلى أساليب كثيرة تتفاوت في العنف والشدة من أجل فرض مبدأ وحدة الزوجة على الإفريقيين، فإنجلترا وفرنسا لجأتا إلى فرض ضريبة إضافية على الرجل الذي يعدد الزوجات.

#### أما بلجيكا والبرتغال:

فقد اتخذت كل منها إجراءات أعنف وأشد من ذلك، فإلى جانب الضرائب الإضافية الباهظة، التي يصعب على الرجل أداؤها في ظروفه الاقتصادية الصعبة، أصدرت بلجيكا مرسومًا جرد الزيجات - التي تعقد بعد نهاية عام ١٩٥٠ ويكون موضوعها زوجة إضافية \_

<sup>(</sup>١) راجع موسوعة الأسرة.

# 

#### تعدد الزوجات بين الرفض والقبول



من صفتها القانونية، ومن ثم فابتداء من هذا التاريخ لا يستطيع الرجل المتزوج أن يعقد زواجًا جديدًا، ثم تضمن المرسوم أيضًا تقييدًا لحرية الرجال معددي الزوجات، وزوجاتهم في الإقامة بجهة معينة، ومن يخالف هذا فعليه عقوبات تمثلت في الغرامة والسجن والطرد.

#### البرتغال:

كذلك فعلت البرتغال في أنجولا، فقد لجأت إلى منع متعددي الزوجات من الاشتغال في خدمة الحكومة. إذن فها مصلحة المجتمعات التي تحرم تعدد الزوجات؟! فلن تجد إلا ضرر فساد الأخلاق والطوفان المدمر من الأولاد غير الشرعيين.

هذا ويرجع المدكتور محمود زناتي هذا السعي المتواصل من المدول والحكومات الاستعارية في فرض مبدأ وحدة الزوجة إلى الاعتبارات الآتية:

- الرغبة في فرض طريقة الحياة والقيم الأوربية على الإفريقيين، على أساس اعتقاد
   الأوربيين أن تقاليدهم وقيمهم هي وحدها المتفقة مع المدنية، وكل ما عداها همجية
   ووحشية يجب أن تزول.
- التعصب الديني -خاصة من بلجيكا والبرتغال ضدما يخالف فهمهم للقيم المسيحية.
- الرغبة في الحد من نسل الإفريقيين، وبخاصة في نهاذج الاستعمار الاستيطاني من البيض (١).

ولا يخفى ما سبق من أساليب الدول الاستعهارية وطرقها، التي تحاول فرضها على مستعمراتها، والتعصب ضد هذه الأجناس ومحاولة السيطرة على خيرات هذه البلاد وقدراتها، فالواقع أثبت من خلال ما حدث لهذه الدول نفسها التي حرمت التعدد أنها عانت من تفسخ المجتمع والانحلال الأخلاقي، وإباحة الدعارة، وفي الوقت نفسه فإننا لا نستطيع مطائبة البشر بسحق غرائزهم، وكبح شهواتهم؛ لأنه يستحيل تحقيق ذلك.

<sup>(</sup>١) راجع مكانة المرأة في الإسلام.





## وجهة نظر من نادوا بتقييد أو تحريم تعدد الزوجات

وجدنا أنه من المهم أن نعرض وجهات نظر من نادوا بوحدة الزوجة وإلغاء مبدأ تعدد الزوجات، وهؤلاء المفكرون والعلماء الذين نادوا بذلك رأوا أيضًا أنه لو التزم المسلمون بها اشترطه الله عليهم من العدل بين النساء عند الرغبة في التعدد، لما وجدت هذه المفاسد التي ترتب عليها ظهور حركة المناداة بإلغاء مبدأ تعدد الزوجات الذي عمل به الرسول والصحابة والتابعون منذ أربعة عشر قرنًا، ويصل الأمر في ذلك إلى أن بعض المصلحين يضيقون على التعدد تضييقًا شديدًا يصل إلى حد يكاد يقترب من التحريم، ومن هؤلاء المصلحين، الإمام محمد عبده.

## رأى الإمام محمد عبده في تعدد الزوجات

تكلم الإمام محمد عبده عن العدل الواجب عند التعدد فقال: "فمن تأمل الآيتين علم الناجة تعدد الزوجات في الإسلام أمر مضيق فيه أشد التضييق، كأنه ضرورة من الفرورات التي يتاح لمحتاجها شرط الثقة بإقامة العدل والأمن من الجور، وإذا تأمل المتأمل - مع هذا التضييق - ما يترتب على التعدد في هذا الزمان من المفاسد، جزم بأنه لا يمكن لأحد أن يربي أمة فشا فيها تعدد الزوجات، فإن البيت الذي فيه زوجتان لزوج واحد لا تستقيم له حال، ولا يقوم فيه نظام، بل يتعاون الرجل مع زوجاته لإفساد البيت، كأن كل واحد منهم عدو للآخر، ثم نجيء الأولاد بعضهم لبعض عدو، فمفسدة تعدد الزوجات تنتقل من الأفراد إلى البيوت ومن البيوت إلى الأمة". ثم يقارن بعد ذلك ما حدث قبله، وما يحدث في عصره من مناسد، وبين ما كان عليه الوضع في عصر صدر الإسلام فيقول: "كان للتعدد في صدر الإسلام فوائد أهمها: صلة النسب والصهر الذي تقوم به العصبية، ولم يكن له من الضرر مثل ما له الآن؛ لأن الدين كان متمكنًا في نفوس النساء والرجال، وكان أذى





الضرة لا يتجاوز ضرتها، أما اليوم فإن الضرر ينتقل من كل ضرة إلى ولـدها، إلى والـده، إلى سائر أقاربه، فهي تغري بينهم العداوة والبغضاء. تغري ولـدها بعـداوة إخوتـه، وتغري زوجها بهضم حقوق ولده من غيرها، وهو بحاقته يطيع أحب النساء إليه، فيبدب الفساد في العائلة كلها" ثم يبين أنه يتحدث عها يقع في عصره من مشكلات ناتجة عن تعدد الزوجات فيقول: "ولو شئت تفصيل الرزايا والمصائب المتولدة من تعدد الزوجات، لأتيت بها تقشعر منه جلود المؤمنين، فمنها السرقة والزنبي والكذب والخيانة والجبن والتزوير، بـل منها القتل حتى قتل الولد والده، والوالد ولده، والزوجة زوجها، والزوج زوجته كل ذلك واقع ثابت في المحاكم، ناهيك بتربية المرأة التي لا تعرف قيمة الزوج، ولا قيمة الولد، وهي جاهلة بنفسها، وجاهلة بدينها لا تعرف منه إلا حرافات وضلالات تلقفتها من أمثالها يتمرأ منها كل كتاب منزل وكل نبي مرسل". ثم يتحدث الإمام محمد عبده عن العلاج الذي يراه مناسبًا لدرء مفاسد تعدد الزوجات فيقول: "فلو تربي النساء تربية صحيحة - يكون بها هذا الدين هو صاحب السلطان الأعلى على قلوبهن؛ بحيث يكون هو الحاكم على الغيرة -لما كان هناك ضرر على الأمة من تعدد الزوجات، وإنها يكون ضرره مقصورًا عليهن في الغالب. أما والأمر على ما نرى ونسمع، فلا سبيل إلى تربية الأمة مع فشو تعدد الزوجات فيها". ومما سبق يتضح لنا أن الإمام محمد عبده يعلق علاج مفاسد التعدد على تربية النساء، ثم يحكم بعد ذلك باستحالة تربية الأمة مع وجود مفاسد التعدد، وانتشارها فيها، فيقدم ما يراه من علاج ممكن فيقول: "فيجب على العلماء النظر في هذه المسألة خصوصًا الحنفية منهم الذين بيدهم الأمر، وعلى مذهبهم الحكم فهم لا ينكسرون أن المدين أنـزل لمصلحة النـاس وخيرهم، وأن من أصوله منع الضرر والضرار، فإذا ترتب على شيء مفسدة في زمن لم تكن تلحقه فيها قبله، فلا شك في وجوب تغير الحكم وتطبيقه على الحال الحاضرة - يعني على





قاعدة (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح) - وبهذا يعلم أن تعدد الزوجات محرم قطعًا عند الخوف من عدم العدل". ونخلص مما سبق من كلام الإمام محمد عبده ورأيه في تعدد الزوجات أن الأمر مضيق فيه وليس ممنوعًا أو محرمًا، وإنها يقيد بالضرورة، ودليل ذلك قوله: "إن من تأمل الآيتين علم أن إباحة تعدد الزوجات في الإسلام مضيق فيه أشد التضييق" والإمام أخضع الأمر لقاعدة "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح"، فإذا ترتب عليه مفاسد في المجتمع مُنع وحُرِّم، ولا يستطيع أحد أن يعدد زوجاته إلا بإذن القاضي، فلا يسمح بذلك إلا بعد التحري والتدقيق ومعرفة أحوال معيشته، وقدرته على الإنفاق على مَنْ يعدمته. وينبغي الإشارة إلى رأي آخر كان معاصرًا للشيخ محمد عبده:

## رأي قاسم أمين صاحب كتاب "تحرير المرأة"

وقد تعرض في هذا الكتاب لمبدأ تعدد الزوجات فقال: "ولا يعذر رجل يتزوج أكثر من المرأة إلا في حالة الضرورة المطلقة، كأن أصيبت امرأته الأولى بمرض مزمن لا يسمح لها بتأدية حقوق الزوجية. أقول ذلك ولا أحب أن يتزوج الرجل بامرأة أخرى حتى في هذه الحالة، وأمثالها، حيث لا ذنب للمرأة فيها، والمروءة تقتضي أن يتحمل الرجل ما تصاب به المرأته من العلل، كما يرى من الواجب أن تتحمل هي ما عساه كان يصاب به، وكذلك توجد حالة تسوغ للرجل أن يتزوج بثانية - إما مع المحافظة إذا رضيت أو تسريحها إن شاءت - وهي ما إذا كانت عاقرًا لا تلد؛ لأن كثيرًا من الرجال لا يتحملون أن ينقطع النسل في عائلاتهم". وبعد ذلك يتعرض قاسم أمين لآية سورة النساء في إباحة تعدد الزوجات والعدل فيقول: "إن الشارع علق وجوب الاكتفاء بواحدة على مجرد الخوف من عدم العدل، ثم صرح بأن العدل غير مستطاع، من ذا الذي يمكنه ألا يخاف عدم العدل مع ما تقرر من أن العدل غير مستطاع؟".





وهكذا نرى أن قاسم أمين يخطئ في استيعاب مفهوم العدل المأمور بـه في الآيـة وهـو العدل المستطاع في النفقة والمبيت، وبين العدل غير المستطاع وهو العدل القلبي والميل الوجداني، فيقول: "ولو أن ناظرًا في الآيتين أخذ منهما الحكم بتحريم الجمع بين الزوجات لما كان حكم هذا بعيدًا عن معناهما". وبهذا يصل قاسم أمين إلى استحالة تحقيق العدل، وبالتالي استحالة وجوبه على الرجال. ثم يعقب قاسم أمين بعد ذلك على ما ورد في السنة النبوية فيقول: "لولا أن السنة والعمل جاءا بها يقتضي الإباحة في الجملة". وإذا كان القول لا يستقيم له بمنع التعدد وتحريمه، فإنه يرى في معالجة ما يراه من مفاسد ظهرت في عصره فيقول: "وغاية ما يستفاد من آية التحليل إنها هو حل تعدد الزوجات، إذا أمن الجور، وهذا الحلال هو كسائر أنواع الحلال تعتريه الأحكام الشرعية الأخرى من المنع والكراهة وغيرهما، بحسب ما يترتب عليه من المفاسد والمصالح، فإذا غلب على النياس الجور بين الزوجات - كما هو مشاهد في أزماننا - أو نشأ عن تعدد الزوجات فساد في العائلات، وتعدُّ للحدود الشرعية الواجب التزامها، وقيام العداوة بين أعضاء العائلة الواحدة، وشيوع ذلك إلى حد يكاد يكون عامًّا جاز للحاكم رعاية للمصلحة العامة أن يمنع تعدد الزوجات بشم ط أو بغير شرط، حسب ما يراه موافقًا لمصلحة الأمة". ومهذا ينتهي قاسم أمين إلى أنه إذا كان النص القرآني لا يمنع تعدد الزوجات، وكذلك ما جاء في السنة النبوية والإجماع على ذلك، فإن من حق الحاكم أن يمنع تعدد الزوجات مطلقًا، أو يقيده بشرط إذا ترتب عليه مفاسد في أي زمن أضرت بالأمة. ونشير أيضًا في هذا الصدد إلى رأى آخر:

## رأي محمد رشيد رضا:

وهو تلميذ الإمام محمد عبده، وأحد الذين حملوا لواء الدعوة الإسلامية، والـدفاع عنهـا أعوامًا طويلة ضد التيارات المهاجمة لها، يقول في التعدد:

"إنه خلاف الأصل الطبيعي في الزوجية، فإن الأصل أن يكون للرجل امرأة واحدة يكون بها كها تكون به زوجًا، ولكن ضرورة تعرض للاجتماع - ولاسيها في الأمم الحربية كالأمة الإسلامية - فهو إنها أبيح للضرورة، واشترط فيه عدم الجور والظلم".



كما تعرض محمد رشيد رضا لبعض المفاسد الناتجة عن تعدد الزوجات في عصره، فقال: "لنا أن نحكم بأن الذين يتزوجون كثيرًا لمجرد التنقل في التمتع يوطنون أنفسهم على ظلم الأولى، ومنهم من يتزوج لأجل أن يغيظها ويهينها، ولا شك أن هذا محرم في الإسلام، لما فيه من الظلم الذي هو خراب البيوت، بل وخراب الأمم، والناس عنه غافلون باتباع أهوائهم". ثم أشار رشيد رضا بعد ذلك إلى وجهة نظره في علاج هذه المفاسد، وذلك الخراب للبيوت والأمم فقال: "بإمكان منع الحكام لمفاسد التعدد بالتضييق فيه، إذا عم ضرره كما هي الحال في البلاد المصرية - كما يقال - فإن الذين يتزوجون أكثر من واحدة، يكثرون هنا ما لا يكثرون في بلاد الشام، وبلاد الترك مع كون الأخلاق في البلاد المصرية أشد فسادًا منها هناك في الغالب" ثم يقول: "إن قاعدة اليسر في الأمور ورفع الحرج من القواعد الأساسية لبناء الإسلام مصداقًا لقوله تعالى في سورة البقرة: ﴿ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ النّهُ مَنَ النّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

ونجد أن وسيلة محمد رشيد رضا لمنع المفاسد في قوله: "أما منع تعدد الزوجات إذا فشا ضرره، وكثرت مفاسده، وثبت عند أولي الأمر أن الجمهور لا يعدلون فيه في بعض البلاد، لعدم الحاجة إليه بل الضرورة؛ فقد يمكن أن يوجد له وجه في الشريعة الإسلامية السمحة إذا كان هناك حكومة إسلامية، فإن للإمام أن يمنع المباح الذي يترتب عليه مفسدة ما دامت المفسدة قائمة به، والمصلحة بخلافه، بل منع عصر رفيه في عام الرمادة أن يحد سارقًا".

ونفهم من كلام محمد رشيد رضا السابق أن التعدد مباح بشرطين: العدل والنضر ورة، وأن للإمام أن يمنع المباح الذي يترتب عليه المفاسد عملاً بالمصلحة العامة للمجتمع، بمساواة المرأة بالرجل في جميع الحقوق والواجبات، كما أنه فيه طعن بكفايتها الأنثوية عن القيام بواجبات الحياة الزوجية وحقوقها على الوجه الذي يريده الرجل.

<sup>(</sup>١) من الآية ١٨٥ من سورة البقرة.





#### وكان من اقتراحات المنادين بحركة منع تعدد الروجات الآتى:

- وضع قانون يحرم تعدد الزوجات كما حرمته الدول الأجنبية، وبعض الدول الإسلامية.
- تضييق التعدد على أن يخضع للضرورة، ويكون في أضيق الحدود، ولا يكون إلا بإذن
   القاضي وتحت إشراف المسؤولين.
- إنشاء ملجأ أو دار لإيواء المطلقات والأرامل يلقين فيه الرعاية حتى لا يتعرضن للانحراف.

وهكذا نرى أن هذه الآراء مخالفة لما جاء في الأديان السياوية بلا استثناء، وكذلك مخالفة لما وُجد وعُمل به في كل الحضارات الحديثة سواء كان بالشكل الصحيح الرسمي، أو بصورة أخرى مثل العشق والمخاللة وإباحة الزني.

بعد استعراض وجهة نظر مَنْ سبق من الذين نادوا بتـضييق تعـدد الزوجـات أو منعـه، نعرض للمشاريع التي وضعت من أجل ذلك التقييد.

ففي سنة ١٩٢٨ وضع مشروع قانون، أقره العلماء، نص في مادته الأولى على أنه لا يجوز لمتزوج أن يعقد زواجه بأخرى، وليس لأحد أن يتولى عقد هذا الزواج إلا بإذن من القاضي، ولا يأذن القاضي بزواج متزوج إلا بعد التحري والتحقق من أن سلوكه وأحوال معيشته يؤمن معها قيامه بحسن المعاشرة والإنفاق على أكثر ممن في عصمته، ومن تجب عليه نفقتهم من أصوله وفروعه، ولكن صدر قانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩م خاليًا منه، وكذلك وُضع مشروع سنة ١٩٤٥م على هذا الأساس (١) وقد أخذت سوريا بهذا المشروع، ثم ثبت فسله فألغي؛ لأن مهمة القاضي كانت مقصورة على التحقق من قدرة طالبي التعدد على الإنفاق، وحسن السمعة، ومثل ذلك موجود في العراق أيضًا، وكذلك منع ممارسة التعدد بالقانون في إيران وتونس، والدروز أيضًا ممن يحرمون التعدد، وقد وضعت مشروعات في مصر في إيران وتونس، والمعارضة وتوقفت.

<sup>(</sup>١) راجع موسوعة الأسرة.





### ولعل الدافع إلى الصيحات السابقة التي تنادي بمبدأ الزوجة الواحدة عدة أمور منها:

الزعم بأن في التعدد امتهانًا للمرأة؛ حيث إنه نظام بـدائي يعـوق التحـاق المرأة بالركب والتقدم، خصوصًا وأننا في عصر الازدهار والمدنية.

## رأى الإمام أبي حنيفة النعمان في تعدد الزوجات:

وإذا ما نظرنا إلى الماضي؛ لنقرأ في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، صاحب المذهب الحنفي، وهو أحد المذاهب الأربعة الرئيسة المعروفة في الإسلام، نستطيع أن نقرأ ما يلي: "عن عبد الله بن عون قال: أهديت إلى إبراهيم (١) ثوبًا فأبي أن يقبله، فقلت: خذه بشراء. فقال: لو كان عندي أربعهائة درهم تزوجت بها امرأة. فقلت: يا أبا عمران، أو ليست عندك ام أة؟ قال: واحدة إن حاضت حضت. قال أبو رجاء: فحدثت به أبا حنيفة فقال: سمعت سرور، وصاحب المرأتين في سرور، ومن لم يصوبني فليجرب. قال يزيد: صدق جابر، قال أبو حنيفة: ما أقرب هذا من الصواب لما ظهر من نساء هذا الزمان، ولعل إسراهيم لم يكن جرب من النساء غيرها. ثم قال أبو حنيفة: من زاد على امرأة واحدة استعمل ما كان رسول الله ﷺ يستعمله في نسائه وإلا كُتب من الظلمة. وحـدثني قتـادة أن رسـول الله ﷺ قال: "من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جماء يموم القيامة وأحمد شقيه ساقط "<sup>(٣)</sup>.

قال أبو حنيفة: والذي أختار لنفسي الاقتصار على واحدة، وليس يعـدل الـسلامة شيء، ومع ذلك فالله المستعان على إنصافها والسلامة مما يلزم لها بقول النبي ﷺ: "النساء عنــدكم عوان"(٤).

<sup>(</sup>١) إبراهيم بن زيد النخعي شيخ حماد الذي كان شيخ أبي حنيفة.

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الله بن عمرو بن حرام وهو صحابي جليل.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه برقم ١٩٦٩، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٤) مسند عبد بن حميد ج ١ ص ٢٧٠.





ويُظهر كلام أبي حنيفة أن رأيه هذا كان بعد تجربة عملية؛ لأن الأخبار الواردة عنه تقول لنا: إنه تزوج أخرى غير أم ولده حماد، فعانى من هذا الجمع بين الزوجتين حتى استخدم الحيلة، وتيقن من أن العدل المشروط تحقيقه بين الزوجات يحتاج إلى جهد كبير، وهذا هو شأن العلماء الذين يعرفون الدين حق المعرفة، ويؤثرون لأنفسهم السلامة لما يعرفونه من شرع الله في العدل الواجب، ولما عندهم من قوة الضائر الدينية التي دفعتهم دفعًا إلى السلامة بزوجة واحدة خوفًا من الجور والظلم عند التعدد، لكنهم مع هذا يقرون التعدد، ويدافعون عن مشروعيته؛ لأنهم يعلمون تمام العلم أن بعض الناس إذا ضاقت أمامهم سبيل التعدد، فسوف يدفعهم ذلك إلى اقتراف الحرام الذي ينشر الفساد والعلاقات غير المشروعة، وارتكاب الزنى مثلما يحدث في بلاد كثيرة تمنع التعدد وتحرمه، وكان منطق العلماء في ذلك ما عبر عنه الشيخ الجليل "محمد أبو زهرة" بقوله: "ولو خيرنا بين زواج معيب في ذلك ما عبر عنه الشيخ الجليل "محمد أبو زهرة" بقوله: "ولو خيرنا بين زواج معيب

ولو تربى الناس تربية سليمة على دين الله، وفهموه حق الفهم، لما أقدم أحد منهم على التعدد إلا إذا كان واثقًا تمام الثقة في قدرته على العدل، وأداء الحقوق، والبعد عن الجور والظلم، فإذا استطعنا تحقيق ذلك أقدمنا على التعدد، وجنينا من ورائه ثهاره الكثيرة وفوائده العديدة دون أن تترتب عليه أية مضار.

ومما يروى عن أبي حنيفة عن رأيه في هذا الصدد، ما رواه الموفق المكي - كاتب سيرة أبي حنيفة - أنه وقع نزاع بين أبي جعفر المنصور وزوجته في معنى ميله عنها، وطلبت العدل الذي فرضه الله لها، ورضيت أن يكون أبو حنيفة حكمًا في ذلك، فلما أحضر أبو حنيفة سأله المنصور: كم يحل للرجل أن يجمع بين النساء؟ فقال: أربع. فسأله: هل يجوز لأحد أن يقول بخلاف ذلك؟ قال أبو حنيفة: لا. فقال المنصور لزوجته: يا هذه اسمعى. قالت: قد





سمعت. وهنا قال أبو حنيفة: "يا أمير المؤمنين إنها أحل الله هذا لأهل العدل، فمن لم يعدل أو خاف ألا يعدل فينبغي ألا يجاوز الواحدة؛ لأن الله - تعالى - يقول: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُواْ فَوَ حِندَةً ﴾ (١). فينبغي لنا أن نتأدب ونتعظ بمواعظه".

وهكذا حكم أبو حنيفة بين الخليفة المنصور وزوجته، وبعد أن خرج أبو حنيفة أرسلت له زوجة الخليفة هدايا ثمينة جدًّا؛ لأنه قال الحق في مشل هذا الموضع كها قالت. لكن أبا حنيفة رفضها، وقال لرسولها: "أقرئها سلامي وقل لها: إني إنها ناضلت عن ديني، وقلت في ذلك المقام لله أرد بتلك تقربًا إلى أحد، ولا التمست به دنيا".

وبالرغم من أن كبار الفقهاء قد قاموا بها ينبغي لهم من تقرير ما شرعه الله من عدل واجب، فيبدو أن ابتعاد جهور المسلمين في عصور انحطاطهم الديني والفكري والحضاري بعامة عن تفهم أمور دينهم، وتطبيقها بصورة سليمة قد انعكس بالضرورة على قضية التعدد، وتجلى فيها بصورة واضحة - حيث نقرأ كتابات متتابعة لكتاب ومصلحين يبدو منها الأمر على هذا النحو - حتى وصل الأمر ببعض دعاة الإصلاح الديني في أواخر القرن الماضي الميلادي وأوائل هذا القرن إلى الضيق الشديد بالتعدد إلى حد يكاد يقرب من التحريم (٢). وهكذا نجد أن أبا حنيفة دافع عن شرعية التعدد مع أنه آثر السلامة بالاكتفاء بواحدة عند الخوف من الجور والظلم.

## تكريم المرأة في ظل تعدد الزوجات

نشير في هذا البحث إلى مدى عظمة الإسلام، وقدرته الفائقة على التشريع بما يناسب الواقع البشري، وما تقتضيه الضرورات الاجتماعية، لا بما يفوق طاقات البشر وقدراتهم، فلا يمكنهم تحقيق مصالحهم وحل مشكلاتهم والشعور بالاستقرار وطمأنينة البال، والحق

<sup>(</sup>١) من الآية ٣ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٢) انظر مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة.

# 

### تعدد الزوجات بين الرفض والقبول



أننا لا نبالغ إذا قلنا: إن أبلغ تكريم للمرأة وأعلاه تحقق في مبدأ جواز تعدد الزوجات، إذا نظرنا إلى هذا الأمر نظرة موضوعية يحدوها فهم واع لهذا التشريع الرباني، الذي يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة للمجتمع البشري بأسره، ونأتي لكي نتساءل ونتحاور حوارًا هادئًا راقيًا مع أنفسنا، حوارًا يقوم على الأدلة والبراهين، نسأل ونقول: أليس من كرامة المرأة وعزتها أن تكون زوجة شرعية أمام المجتمع حتى ولو كانت زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة، بدلاً من أن يباح لها أن يزني بها وينتهك عرضها، ولا يعترف بأبنائها من هذا الرجل الذي أسلمته نفسها، وقدمت له عرضها هدية رخيصة بغير رابط شرعي؟! فأيها أولى وأفضل؟ أن تكون زوجة مستقرة في بيتها، معترفًا بشرعية زواجها أمام المجتمع، ومعترفًا بوجود أبنائها وتشريفهم وتعظيمهم ونسبتهم إلى أبيهم، أم الأفضل أن تُحتقر وتُهان، وتُداس كرامتها بالنعال، ويُنظر إليها على أنها سلعة رخيصة، فتلجأ إلى إشباع رغبتها في الحرام؟!

وها هي الدول المتحضرة والشعوب الراقية التي أخذت بمبدأ وحدة الزوجة وحرمت تعدد الزوجات بدعوى الحفاظ على كرامة المرأة وتحريرها من ذل عبودية الرجل نجد أنها قد أهانتها - في ذات الوقت - أبشع إهانة عرفها التاريخ، حيث أباحت الزنى بها، وشجعت على اتخاذ الخليلات والعشيقات، وخلفت المرأة عارية تبيح شرفها لمن رغب فيها.

كما أن هذه الدول عانت الكثير من المشكلات الخطيرة التي نتجت عن إباحة الزنى، من انتشار الفواحش، وشيوع الفساد، وفتح باب التبني على مصر اعيه بعدما كثر أبناء الزنى، وسببت هذه المشكلة لهذه الدول أرقًا شديدًا جعلهم يفكرون في التراجع عن هذا القرار، والمناداة بتعدد الزوجات حلاً لمشكلات الواقع الاجتماعي.

ثم إذا نظرنا إلى المرأة التي رضيت بالزواج الثاني أو الثالث أو الرابع نقول: إنها قبلت ذلك؛ لأنها وجدت في ذلك مصلحة لها، أو أنها لم تجد طريقًا آخر لإشباع رغبتها بطريق شرعي، وهي تأبى الحرام، فلا بد من أن هناك ضرورة دفعتها إلى ذلك، كأن تكون مسنة ولا تجد من يرعاها أو ينفق عليها، أو أن تكون مريضة ولا يقبل ذلك من هم في سن الشباب،





أو تكون عقيبًا وترغب في الزواج لإرضاء دوافعها الفطرية، أو البقاء مع زوجها على مـا بهـا , من عيب لا ذنب لها فيه.

والآن كيف تقبل المرأة أن تكون زوجة أخرى، وهبي تـرى أن في ذلـك مـصلحة لهـا، وفي ذات الوقت تعتبر أن هذا إهانية لها؟ إذا تحقق ذلك، فإنه يسفر عن شيء واحد ألا وهو التناقض في طبيعة المرأة، فمن المسلَّم به ألا يجتمع الأمر ونقيضه في آن واحد، وإذا أتينا إلى المرأة التي ترفض هذا التشريع الذي يجيز تعدد الزوجات، ألا يكون ذلك من الأثرة والأنانية؛ حيث إنها تقضى رغبتها الفطرية وتستقر في بيتها وتطمئن إلى زوجها وتنعم برعايته وإنفاقه عليها، وتحمله لمسؤولية الأبناء وغير ذلك من النعم التي أنعم الله - تعالى -علينا بها في الزواج، ثم نه اها ته فض أن تقدم شيئًا أو أن تؤثر أحتها المسلمة بشيء من ذلك، فقيد تكون محرومة من الزواج، وتعاني قسوة الرغبة الفطرية وآلامها التبي تحتاج إلى إرضائها، كما أنها تحتاج إلى زوج تسكن إليه، ومن حقها في الإسلام البربها والعطف عليها لا تركها لوساوس الشيطان. وإذا لم يكن هناك إيشار من جانب الزوجة الأولى فسدت الأخرى، وأفسدت وضلت وأضلت غيرها؛ لأنها تنصب شباك الحب لمن ترغب فيه، أو لمن تجمع بينها وبينه الظروف منزوجًا كان أو غير منزوج، وهنا يعم الفساد وتنتشر الفواحش في المجتمع ظـاهرة وباطنة، وتعاني من ذلك المتزوجة قبل غير المتزوجة في المجتمع، ولا سبيل للنجاة من هذا كله، وتجنب ويلاته، إلا بالعودة إلى الدين، والعمل بما أنزل الله - تعالى - من شرائع جامعة صالحة، لا بها وضع الناس من قوانين وضعية قاصرة عن معالجة مشكلات الواقع.

وإذا رجعنا إلى تعدد الزوجات في ظل الإسلام بشروطه التي حددها الإسلام ويحرم التعدد دون تحققها، وجدناه ضهانًا كاملاً لتحرير المرأة من الذل والمهانة، وتأمينًا حقيقيًا لحياتها وحياة أبنائها، وتبيئتها لجو الأمومة السافي الحاني، وإعطائها حقوقها الزوجية الشرعية المحترمة التي أساسها العدل الكامل في الأمور المادية والمبيت والمساواة بين الزوجات.





وإذا تعرضنا للدعوة التي يُنادى بها في هذا العصر، وهي دعوى المساواة بين الرجل والمرأة، وجدنا بعض المتطرفين ينادون بمساواة المرأة بالرجل في التعدد، فيطالبون بأن تعدد الزوجة الأزواج، كما أتيح للرجال حتى نحقق المساواة، وما أدرك هؤلاء المنطعون أن الزواج في حد ذاته مساواة، ولكن لا بد من تقنين الأمر وتنظيمه ومراعاة المصلحة العامة، وليس في تعدد الأزواج للزوجة نفع لها ولا للمجتمع؛ لأنه لا يكون إلا انظلاقًا شهوانيًّا يفتح المجال واسعًا للميول والأهواء، لكنه لا يكون طريقًا طبيعيًّا للنسل؛ لأنه إذا شغل رحم المرأة بحمل، لا يقبل حملاً أخر مهما زاد الاتصال الجنسي، والمرأة أنه إذا تزوجت المرأة أربعة، وحبستهم عليها، زاد عدد العوانس في المجتمع من النساء؛ لأنه كما ذكرنا آنفًا أن نسبة عدد النساء تزيد على نسبة عدد الرجال، وذلك في الأحوال الماجتمع؟! لا يحدث إلا انفجار جنسي مدمر، وقصف جنسي مدمر للأخلاق والقيم المبادئ. وهناك أمر أخير تجدر الإشارة إليه، والوقوف عنده طويلاً، وهو حالة تعدد الأزواج لزوجة واحدة... ماذا سيكون مصير النسل؟! وإلى أي الأزواج يُنسب الأبناء؟

لن تكون هناك إلا الفوضى وعدم الاستقرار، وهذا هو الإسلام الذي يُفترَى عليه بدعوى أنه ظلم المرأة وأهانها في هذا الأمر، وجدناه يرهب ترهيبًا شديدًا من عدم المساواة بين الزوجات، وتفضيل إحداهن على الأخرى بترك العدل بينهن، فعن أبي هريرة وشيئه أن رسول الله على قال: "إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينها جاء يوم القيامة وشقه ساقط "(١).

كها روي أيضًا عن عبد الله بن عمرو بن العاص ويُسَعُك أنه قال: قال رسول الله على: "إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن \_وكلتا يديه يمين \_الذين يعدلون في حكمهم. وأهليهم وما وَلُوا"(٢).

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي برقم ۱۰٦۰.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم برقم ۱۸۲۷.

# (Vo)

### تعدد الزوجات بببن الرفض والقبول



وإذا نظرنا في ظاهر الحديثين الشريفين، لوجدنا فيها دليلاً واضحًا على أمر الرسول على الله وإذا نظرنا في ظاهر الحديثين الشريفين، لوجدنا فيها دليلاً واضحًا على أمر الرسول الله بوجوب تحقيق العدل بين الزوجات، وتحذيره الشديد لنا من ظلم المرأة، وعاقبة ذلك يكون الظلم بأن القاسط - أي الحادل - على منبر من نور، كما أننا لا نجد دينًا على ظهر هذه البسيطة اهتم بالمرأة، وعفتها وكرامتها، ورغّب في الوفاء بحقوقها ترغيبًا واسعًا، وأوصى بحسن معاملتها، مثل فعل الإسلام بها، فقد قال الرسول على: "أكمل المؤمنين إيهانًا أحسنهم خلقًا، وخياركم نسائهم خلقًا"(١).

كها روي عن عائشة بيسخ أن رسول الله في قال: "استوصوا بالنساء، فإن المرأة خُلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم ينزل أعوج، فاستوصوا بالنساء"() وعن عائشة وشخ قالت: قال رسول الله في "خيركم خيركم لأهله وأنها خيركم لأهلي "(). وكذلك ما رواه أبو هريرة شه قال: قال رسول الله في "لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقًا رضي منها آخر "().

فهكذا كان الإسلام عادلًا في تشريعه، مساويًا بين الرجل والمرأة، حريصًا على تحقيق الاستقرار الحقيقي للمجتمع، وهكذا كان رسول الله بي عادلًا في معاملة زوجاته، حريصًا على تحقيق العدل المقصود في القرآن الكريم بين زوجات المسلمين، ولنا في رسولنا الكريم قدوة حسنة في معاملة نسائه، فقد كان نموذجًا يُحتذى في هذا الأمر، وغيره من الأمور الاجتماعية المتعددة، وقد أوصانا بالزوجات وبحسن معاملتهن، وبالعدل بينهن في العديد من الأحاديث الشريفة، وقد أوردنا بعضًا منها، فالعجب كل العجب عمن يقلبون الحقائق، فيدعون افتراء أن الإسلام أهان المرأة.. فكيف ذلك؟!

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي برقم ١٠٨٢.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم ٣٠٨٤.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن حبان حديث رقم ١٧٧ ٤.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم حديث رقم ١٤٦٩.





### فخر المرأة بأنها مسلمة

الحق أننا لا نجد في تاريخ العالم - قديمًا وحديثًا - ما يدعو المرأة للفخر بقدر ما قدر لها الإسلام من حقوق تجعلها جديرة أن تفخر بكونها مسلمة. فرغم الدعاوى العريضة بشأن تحرير المرأة ورفع مستواها في أوربا وأمريكا؛ فإننا حينها ننظر إلى مركزها في الإسلام نجد أنه مزق حجب الفوارق بين النساء والرجال، فصان كرامتها واحترم حقوقها احترامًا لم يسبق فيه، وحافظ على حياتها، فحرم وأد البنات حينها جاء قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا ٱلْمَوْءُ وَدُهُ سُمِلَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْمَوْءُ وَدُهُ سُمِلَتْ ﴿ بَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَإِذَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا

كما قال تعالى يستنكر ما كان يفعله العرب في الجاهلية من احتقار للمرأة وإهدار لحقوقها وحياتها: ﴿ وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِٱلْأُنتَىٰ ظَلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿ يَتَوَارَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوءً ما بُشِرَبِهِ مَ أَيْمَسِكُهُ مَ عَلَىٰ هُون ﴿ أَمْ يَدُسُهُ وَ فَ ٱلتَّرَابُ أَلَا سَآءَ مَا يَحَكُمُونَ ﴿ ) (١) سُوءٍ مَا بُشِرَبِهِ مَ أَيْمَسِكُهُ وَ عَلَىٰ هُون ﴿ أَمْ يَدُسُهُ وَ قَ ٱلتَّرَابُ أَلَا سَآءَ مَا يَحَكُمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ ا

كما منع الإسلام إرث نكاح النساء فقال تعالى: ﴿ يَتَأَتُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا سَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا ﴾ (٢).

كم أمر الإسلام بمعاشرة الزوجات بالمعروف، وحسن معاملتهن فقال تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ﴾ (؛).

كما حافظ على حقوق المرأة عند الطلاق فقال تعالى: ﴿ وَإِنْ أَرَدَتُمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مِّكَاتَ رَوْجٍ وَاللهِ وَإِنْ أَرَدَتُمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مِّكَاتَ رَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَنْهُ نَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْتُمُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

<sup>(</sup>١) الآيتان ٨، ٩ من سورة التكوير.

<sup>(</sup>٢) الآيتان ٥٨. ٥٩ من سورة النحل.

<sup>(</sup>٣) من الآية ١٩ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٤) من الآية ١٩ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٥) من الآية ٢٠ من سورة النساء.





ووبخت الآية الكريمة من يأخذ شيئًا، واعتبرت ذلك ظلمًا وبهتانًا، فقال تعالى في الآية الكريمة نفسها: ﴿ أَتَأْخُذُونَهُ ، بُهَّتَنَا وَإِنَّمًا مُبِينًا ﴾ (١).

وجعل الإسلام المرأة راعية على بيت زوجها فقال النبي ﷺ: "كلكم راعٍ ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية من رعيته، والمرأة وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤول عن رعيته، والخادم راعٍ في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته"(٢).

وأما عن مركز المرأة في الإسلام بكونها أمَّا فـذو مكانـة عاليـة، ونلمـس ذلـك في قولـه تعـالى: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَـنَ بِوَٰلِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أُمُّهُۥ وَهَنَا عَلَىٰ وَهِنٍ ﴾ (٣).

كما قَــال في موضـع آخـر: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَىٰنَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَنِنَا أَكُمُ لَقَهُ أُمُّهُۥ كُرِّهَا وَوَضَعَتْهُ كُرِّهَا ﴾(٤).

إلى غير ذلك من الآيات الكريمة، والأحاديث النبوية الصحيحة التي جاءت تُعلي من شأن المرأة، وتوصي بها خيرًا، وتبين حقوقها في مختلف جوانب الحياة، كها غير الإسلام مفاهيم بعض العرب تجاه المرأة، فكانوا يرون البنت حملاً فادحًا لفرط خوفهم من وصمة العار التي تلحقهم إذا هانت نفسها أو إذا سبيت، فكان يستبقيها على كره ومضض، أو يسرع بها إلى الحفرة، فيقذفها ويبل عليها التراب، كل ذلك تغير بفضل الإسلام؛ فقد كان لمعن بن أوس - وهو من سادات مزينة، ومن رؤوس الشعراء - ثماني بنات، وكان يقول: ما أحب أن يكون لي بهن رجال. كها حرم الإسلام على المسلم أن يُسبي مسلمة مهها عصفت بالقوم العواصف، ومزقتهم الأهواء والشبع، فمحا بذلك مواطن الخوف والفزع في حياة المرأة المسلمة. كها نجد أيضًا من

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٠ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري حديث رقم ٢٥٤٦.

<sup>(</sup>٣) من الآية ١٤ من سورة لقمان.

<sup>(</sup>٤) من الآية ١٥ من سورة الأحقاف.





حسنات الإسلام على المرأة أنه اختصها بنصيب مما ترك الرجال بعد أن كانت لا ترث شيئًا مما يتركه الرجال، فقال تعالى: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمًا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمًا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمًّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مَّمْرُوضًا مِنْهُ أَوْ كَثُرٌ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا مِنْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي

كما ضرب النبي على أروع الأمثلة وأوضحها في حسن معاملة المرأة، فقال على: "خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي"(٢)، وهناك العديد والعديد الذي قدمه الإسلام للمرأة، أفلا يكون ذا الحق أن تفخر بأنها المرأة المسلمة؟!

# المجتمع المصري وتعدد الزوجات

# آراء بعض العلماء والمفكرين والباحثين وعامة الناس

وفي النهاية نقدم للقارئ بحثًا ميدانيًا يعبر عها ينبض به قلب المجتمع المصري تجاه هذا المبدأ، ومدى تقبله هذه الظاهرة إذا كتب لها الوجود والانتشار، خصوصًا ونحن مجتمعٌ قد تربى على ثقافة الزوجة الواحدة. وحينها نحاول أن نقدم حلَّا واقعيًّا لهذه المشكلة التي نحن بصددها الآن، ويعاني المجتمع بسببها من الغرق في الفساد والتفسخ الاجتماعي، والانحراف الأخلاقي، الذي وصل بنا إلى حافة الهاوية فإننا لا نقول عادات .. ولا نقول تقاليد .. ولا نقسب حسابًا هذه الواجهات الاجتماعية؛ التي يدعونها من يلهشون وراء أفكار الغرب، وإنها نقول شريعتنا الغراء التي حكمت فعدلت، وشرعت فوعت، والتي أقرت أسس المجتمع الإسلامي المنزلة من السهاء، فنفعت البشر إذا هم أخذوا بها، ولذا آثرنا في هذا البحث - بعد أن عرضنا لجميع الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع قديهًا وحديثًا - أن نيزل إلى الشارع المصري؛ لنسمع من الناس: من علمائنا ومفكرينا وباحثينا - كما سمعنا أيضًا من عامة الناس - نبضًا حيًّا لوجهة نظرهم تجاه هذا المبدأ الإسلامي الأصيل القويم، وإلك بعض الآراء:

<sup>(</sup>١) الآية ٧ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٢) رواه اين حيان حديث رقم ١٧٧ ع.





### رأي د/ يوسف البدري الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف:

حول آية سورة النساء الكريمة: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تُفْسِطُوا فِي ٱلْيَتَنَمَىٰ فَٱنكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَ حِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَذَنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿ ﴾ ( )

يقول: "إن هذه الآية تسمى أمر إباحة، أي آن الله - تعالى - قد أقر ما كان في الجاهلية من تعدد الزوجات، نكنه قيد هذا التعدد بوجوب العدل، ثم قيده برعاية اليتامى بسبب الحرج في دخول الدار على الأجنبيات، ومن هنا فهم الفقهاء القواعد الأساسية التي تقرر إباحة تعدد الزوجات، لكنها مشروطة بشروط منها: القدرة على العدل والإنفاق، فقد يموت شقيق أو مجاهد أو رجل ذو عيال، فيكون ذلك سببا من أسباب العطف على اليتامى، فيتزوج الرجل الأرملة ليخلف أخاه في عقبه إنفاقًا ورعاية، وقد يتزوج الإنسان امرأة لكنها تمرض وتعجز عن الوفاء بحقوق الزوجية، والرجل لا يريد أن يأخذ زوجته لحما ويرميها عظم، فيتزوج الثانية، وقد تكون المرأة عاقرًا، ولا يريد الزوج أن يطلقها مع أنه يرغب في الوفد، وهي لا دخل ها في ذلك، فيحتاج إلى الزواج بغيرها، هذا بالإضافة إلى أن الزوجة قد تكون غير قادرة على الوفاء بالمطلبات الجنسية لزوج حاد الرغبة، وهو في الوقت نفسه لا يرغب في الانحراف عن دين الله - تعالى - وسنة نبيه يحيم، وإنها يريد أن يسشبع هذا اللشيء يرغب في الانحراف عن دين الله - تعالى - وسنة نبيه يحيم، وإنها يريد أن يسشبع هذا السشيء الفطري فيه بطريق الحلال، فيتزوج الثانية".

كما أضاف د/ يوسف البدري: "أنه يترتب على العنوسة - بسبب الاخذ بمبدأ الزوجة الواحدة - الفساد الاجتماعي والانحلال الأخلاقي، وهنا نقول: يجب على الرجل القادر على التعدد أن يتزوج الأولى والثانية إنقاذًا للمجتمع من الوقوع في هاوية الفساد، وقد يجلو

<sup>(</sup>١) الآية ٣ من سورة النساء.

# 

### تعدد الزوجات بين الرفض والقبول



للرجل أن يتزوج دون الأسباب السابق ذكرها؛ أي دون ضرورات، ولا شيء في ذلك، بشرط العدل بين الزوجات، ومن هنا قال بعض الفقهاء: إن الأصل في الزواج - وهو مذهبنا - وجوب التعدد بعد أن وصلت نسبة العنوسة إلى درجة عالية جدًّا، كما أنه لا بد أن ندرس في مدارسنا ثقافة تعدد الزوجات حتى ينشأ المجتمع على هذه الثقافة الإسلامية المستقاة من الشرع، ولا ننسى أن "ألمانيا" قد اعتزمت بعد الحربين العالميتين أن تقر تعدد الزوجات رغم أنف الكنيسة، لكنها عدلت عن ذلك، فتركت الأمر على انحرافه، أفلا نكون نحن أولى بتطبيق مبادئ شريعتنا الغراء التي تميز بها ديننا الحنيف؟!".

### رأي دُ عبد العظيم المطعني الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف:

يذهب إلى أن سنة الله في جميع المخلوقات هي زيادة نسبة عدد الإناث على عدد الذكور، وتعدد الزوجات من فقه الطوارئ في الإسلام الذي يواجه الخلل الذي قد يحدث في المجتمع بسبب تغير الظروف، وتقلب الأحوال، فالرجل المقتدر ماليًّا وصحيًّا، ويستطيع أن يعول أكثر من زوجة، وقد يجمع بين أربع، ويستطيع العدل بينهن في النفقة والمبيت، ندعوه إلى تخفيف العبء عن الأرامل والمطلقات والمحرومات من الزواج، فالأصل في هذا الأمر هو الحاجة والمصلحة، وقد وضع القرآن الكريم لنا أضواء نسير عليها، ونهتدي بهديها، فيكون واجبًا عند تحقيق المصلحة منه، وإلا فالاقتصار على واحدة أولى عند الخوف من عدم تحقيق المعدل بين الزوجات.

### رأي د/ محمد صادق العدوي الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف:

يؤكد د/ صادق أن المجتمع المصري وصل إلى حالة الطوارئ؛ بسبب أن نسبة العنوسة وصلت في النساء إلى ٧ ملايين عانس، وتعدد الزوجات لا مانع منه في حالة الطوارئ أو الضرورات، فمن المعروف أنه عقب الحربين العالميتين الأولى والثانية وافقت بعض الدول





الأوربية - والتي من المعروف أنها لا تبيح تعدد الزوجات - على إباحة الخليلات، والاعتراف بابن الخليلة بسبب النقص في عدد الرجال، وفقدانهم في الحروب في مقابل زيادة عدد الإناث، واعتبرت أن ما يحدث لها ضرورة لا بد منها، وأقرت ذلك حلاً للمشكلة الخطيرة التي ترتب عليها أضرار بالغة من فساد وانحراف وكثرة الأبناء غير الشرعيين.

### رأى دا أحمد المجذوب أستاذ علم الاجتماع:

التعدد في الزوجات نظام شرعي أجازه الشرع، واشترط فيه العدالة مع العلم أن العدالة المقصودة في الآية الكريمة هي العدالة المادية في النفقة والمبيت بين الزوجات، وليس المقصود مها الجوانب العاطفية، والحقيقة أن سبب رفض المجتمع المصري لمبدأ تعدد الزوجات، ومناصبته العداء، مرجعه إلى السير وراء الغرب، والتأثر بأفكارهم، وتحدث النساء عن نصف الرجل وربع الرجل وغير ذلك، والمرأة التي تفكر بهذه الطريقة تكون قــاصرة العقــل، وتنظر إلى الأمر بمنتهي الأنانية، فهي تراه من خلال نفسها لا من خلال المصلحة العامة. ومن الإنصاف هنا أن نذكر أن تعدد الزوجات معمول به في الدول الأوربية، لكنه يختلف عن الإسلام في كونه تعددًا غير شرعي، ومن الأمثلة على ذلك الرئيس ميتران الذي أظهر زوجتــه الثانية، واعترف بها وبابنه منها قبل وفاته، أما وقد جاء الإسلام بالحل الوسط عندما أباح التعدد، واشترط تحقق العدالة فيه، وحدده بأربع نساء هن الحد الأقبصي لـ ذلك، وقـد حـدد الإسلام هذا العدد إذ كان غير محدد قبل الإسلام، بالإضافة إلى أن الإسلام في مقابل ذلك جرَّم الزني، وعاقب عليه بشدة، كما أنه أقر التعدد؛ لأنه يعلم أن الرجال تتجدد رغباتهم في النساء، فلا يصلح عند البعض الاكتفاء بواحـدة، لكـن مـع شرط العـدل المقـصود في الآيــة الكريمة؛ التي جاءت في سورة النساء، وبعد أن وصلت نسبة العنوسة في النساء إلى ٧ ملايين عانس، وبعد أن وصل الأمر إلى وجود ١٣ ألف حالة ثبوت نسب أمام المحاكم، وبعـد أن





وصلنا إلى مرحلة الكارثة الحقيقية في ظل امتلاء كل المؤسسات والدور التي تقبل اللقطاء، ولم تعد تطيق أكثر من ذلك، لا تجد حلاً واقعبًا إلا في النظام الإسلامي، ومن هنا أطالب بإلحاح شديد بالتشجيع عليه؛ لأن الضرورة فرضت نفسها من انحراف وانفجار أخلاقي وزنى محارم، وأخيرًا أفضل هذا الشعب أن يأخذ بالتعدد بدلاً مع أن تشيع الفاحشة.

### بعض الظواهر البشرية في المجتمع المصرى:

السيدة (ز.ع) الزوجة الثانية: الحق أن مبدأ تعدد الزوجات كان هو الحل الوحيد أمامي، وهو المنقذ الأوحد لي من العنوسة بعد أن وصلت سني إلى (٣٢) سنة ولم أتزوج، وخشيت على نفسي من الفتنة، وقاسيت من ضغط المجتمع عليَّ بنظرته البشعة التي أصبحت لا أطيقها، وكأنني مسؤولة عن وضعي هذا – أي عدم جمالي وفقر حالي – إلى أن جاءني شخص متزوج، فقبلت وتزوجته، وأنجبت منه طفلتين، ولولا هذه الرخصة الشرعية التي أحمد الله – تعالى – دائيًا عليها، ربها ظللت طوال حياتي عانسًا وأوصي كل زوجة يرغب زوجها في التعدد أن تشجعه على ذلك بنية القضاء على العنوسة، وحل مشكلات المجتمع الأخلاقية، فهذا خير لها وخير لزوجها، وخير للمجتمع كله، فبعد زواجي أحسست برغبتي في الحياة، خصوصًا بعد إنجابي تغيرت نظرتي إلى الحياة، وشعرت بقدرتي على مشكلاته.

السيدة (م.ع) تقول: وصلت إلى سن الأربعين، ولم أتزوج حتى الآن، ولم يأت إليَّ خاطب، وأرى أنه لا بد من تفعيل هذه الرخصة الشرعية، وتربية الفتيات على ذلك حتى لا تستنكره في المستقبل؛ ولحل مشكلة العنوسة لي ولكثيرات مثلي، وفي رأيي أن من تحظى بنصف رجل أو ربع رجل أفضل من الحرمان الكلي الذي يولد الانفجار، وهنا تكون الكارثة.





وبعد هذا النبض الذي سمعناه من خفقان القلب المصري - والذي لمسناه من واقع المجتمع المصري، والذي عبر عن ألمه الشديد بعد أن وضعت العادات والتقاليد البشر داخل "براويز" زجاجية، يُنظر إليها من الخارج فقط مراعاة للظروف والواجهات الاجتاعية، وجريًا وراء أفكار الغرب الهدامة التي تتعصب ضد الإسلام، وهي في ذات الوقت تطبق مبادئه، وتأخذ بتعاليمه في الباطن وتستنكرها في الظاهر، وبعد أن أقر المجتمع بمختلف فئاته من علماء ومفكرين وباحثين وأشخاص عاديين بصراحة شديدة عما يدور في رؤوسهم من أفكار، وعما في نفوسهم من خلجات - نقول: إن الواقع أليم، والألم لاذع محرق، والجميع يتجرع المرارة والأسى بعد أن وصل المجتمع المصري إلى مرحلة الكارثة المحققة، والم يبغي لنا إلا فلا يجب أن نغمض أعيننا عن رؤية الحل في مرآة الدين الناصعة المشرقة، ولا ينبغي لنا إلا مراجعة الدين، والأخذ بتعاليمه الغراء.

## المصادر والمراجع

- ١- صحيح البخاري. طبعة دار الشعب.
- ٢- في ظلال القرآن. سيد قطب. طبعة دار الشروق.
- ٣- موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام. د/ عطية صقر. طبعة الدار المصرية للكتاب.
- ٤- مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة. د/ محمد بلتاجي. طبعة دار السلام.
  - ه- ماذا عن المرأة. د/ نور الدين عتر. طبعة دار الفكر.
  - ٦- المرأة في عالمي العرب والإسلام. د/ عمر رضا كحالة. طبعة مؤسسة الرسالة.
    - ٧- الرحيق المختوم. صفي الدين المباركفوري. طبعة دار التقوى.
- ٨- الترغيب والترهيب من الحديث الشريف. للإمام الحافظ عبد العظيم بن
   عبد القوى المنذرى. طبعة دار مكتبة الحياة.
- ٩- دحض شبهات ومفتريات حول الإسلام. عبد المنصف محمود عبد الفتاح، المراقب
   العام للوعظ والدعوة الإسلامية بالأزهر الشريف.

# **الفھرس** المضوع

| ىفحا | الم | الموضوع                                 |
|------|-----|-----------------------------------------|
| ٥    |     | مقدمة                                   |
| ٧    |     | ضرورة تعدد الزوجات للواقع البشري        |
| ٩    |     | تعدد الزوجات قبل الإسلام                |
| ۲۱   |     | تعدد الزوجات في الإسلام                 |
| ۲٧   |     | متى تم تحديد تعدد الزوجات في الإسلام؟ . |
| ۲۸   |     | ما الحد الأقصى لتعدد الزوجات؟           |
| ۳.   |     | رأي أهل الظاهر في تعدد الزوجات          |
| ۳.   |     | الردعليهم                               |
| ۲۱   |     | رأي بعض الشيعة                          |
| ۲۱   |     | رأي بعض العلماء                         |
| ٣٢   |     | الحكمة من هذا العدد                     |
| ٣٣   |     | الحكم العامة والخاصة من تعدد زواج النبي |
| ٤٢   |     | سراري النبي ﷺ                           |
| ٤٤   |     | إيجابيات تعدد الزوجات                   |
| ٤٨   |     | فوائد التعدد للمجتمع بأسره              |
| ٤٩   |     | سلبيات يقع فيها المعددون                |
| ٥٠   |     | شهات حول تعدد النوحات وردود عليها .     |





| ىمحە | سوع الد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 <del>0</del> 71                      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ٥٧   | لاتجاه إلى تعدد الزوجات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | عدول الأجانب عن وحدة الزوجة واا        |
| ٥٩   | ، منع تعدد الزوجات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الدول التي أخذت بالقوانين الحديثة في   |
| ٦٣   | دد الزوجات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وجهة نظر من نادوا بتقييد أو تحريم تع   |
| 75   | ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | رأي الإمام محمد عبده في تعدد الزوجا    |
| ٦٥   | المرأة"المرأة المراثة الم | رأي قاسم أمين صاحب كتاب "تحرير         |
| 77   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | رأي محمد رشيد رضا                      |
| ٦٩   | لزوجاتلزوجات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | رأي الإمام أبي حنيفة النعمان في تعدد ا |
| ٧١   | ····                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | تكريم المرأة في ظل تعدد الزوجات        |
| ٧٦   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | فخر المرأة بأنها مسلمة                 |
| ٧A   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | المجتمع المصري وتعدد الزوجات           |
| ٧٨   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | آراء بعض العلماء والمفكرين والباحثيز   |
| ٧٩   | مة الأزهر الشريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | رأي د/ يوسف البدري الأستاذ بجامع       |
| ۸٠   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | رأي د/ عبد العظيم المطعني الأستاذ بـ   |
| ۸٠   | بجامعة الأزهر الشريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | رأي د/ محمد صادق العدوي الأستاذ        |
| ۸١   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | رأي د/ أحمد المجذوب أستاذ علم الا-     |
| ۸۲   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بعض الظواهر البشرية في المجتمع المص    |
| ۸٥   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |
| ۸۷   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |

# تعدد الروجات بین الرفش والقبول

لله - عز وجل - في خلقه سنن وقوانين تصون للإنسان جلاله وكرامته، فإن ذل لها الإنسان ودار في فلكها؛ نال السعادة في الدنيا والنعيم في الآخرة، وإن ذل لهواه وذهب بمحض اجتهاد بشري - كثيراً ما يقصر - ليعطل تلك القوانين والسنن، جلب على نفسه المفاسد والأضراو.

ومن سنن الله - عز وجل - في الكون أن جعل الانسان خليفة له في أرضه، فأوجد فيه الرغبة في التناسل لإعمار الأرض، وجاءت الشرائع السماوية لتضع لهذا التناسل حدوداً وشروطاً؛ حفظاً للمجتمع، وصوناً للاعراض والانساب.

وأباح الله - عزوجل - في شريعة الإسلام تعدد الزوجات وفق حداود حدَّها وضوابط وضعها، وفي ذلك أسياب وحكم وعاها علماؤنا الأولون والآخرون، فامتثلوا لها.

لكن دالت الأيام، وتبدلت الأفهام، فظهر بيننا مَنْ يعارض الإطلاق في أمر التعدد لأسباب عقلية تستحق النظر والاعتبار، وآخرون نفوه كلية راغبين بذلك مجاراة للعرب.

وفي هذا الكتاب - عزيزي القارئ - نعرض قضية تعدد الزوجات كما بينُها العلماء الثقات: لنكون على بصيرة من أمرنا، فلا نقح في إفراط المتشادين الذين يرون وجوب التعدد دون أسباب لذلك، ولا في تفريط المقرطين الذين يمنعون التعدد على الإطلاق.









